فهرس السور انظر الملاحظات آخر المستند ، اضغط مفتاح التحكم (Ctrl) مع زر الفأرة اليسار على اسم السورة المطلوبة حتى تصل إلى نصها، وفي بعض إصدارات وورد يتطلب الأمر الضغط فقط بالفأرة،

| سورة الفجر   | سورة         | <u>سورة لقمان</u> | سورة الفاتحة |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 347          | الممتحنة 317 | 234               | 3            |
| سورة البلد   | سورة الصف    | سورة السجدة       | سورة البقرة  |
| 348          | 319          | 237               | <b>3</b>     |
| سورة         | سورة الجمعة  | سورة              | سورة آل      |
| الشمس 349    | 320          | الأحزاب 2ٍ38      | عمران 29     |
| سورة الليل   | سورة         | سورة سبا          | سورة النساء  |
| 349          | المنافقون    | 244               | 44           |
| سورة الضحي   | 321          | سورة فاطر         | سورة المائدة |
| 349          | سورة التغابن | 248               | 60           |
| سورة الشرح   | 322          | سورة يس           | سورة الأنعام |
| <b>350</b>   | سورة الطلاق  | 251               | 72           |
| سورة التين   | 323          | سورة              | ِ سورة       |
| 350          | سورة التحريم | الصافات 255       | الأعرافِ 85  |
| سورة العلق   | 324          | سورة ص            | سورة الأنفال |
| 350          | سورة الملك   | 259               | 100          |
| سورة القدر   | 326          | سورة الزمر        | سورة التوبة  |
| 351          | سورة القلم   | 263               | 105          |
| سورة البينة  | 327          | سورة غافر         | سورة يونس    |
| 351          | سورة الحاقة  | 268               | 116          |
| سورة الزلزلة | 329          | سورة فصلت         | سورة هود     |
| 351          | سورة المعارج | 273               | 124          |
| سورة         | 330          | سورة              | سورة يوسف    |
| العاديات 352 | سورة نوح     | الشوري 277        | 132          |
| سورة القارعة | 331          | سورة              | سورة الرعد   |
| 352          | سورة الجن    | الزخرفُ 280       | 140          |
| سورة التكاثر | 332          | سورة الدخان       | سورة الحجر   |
| 352          | سورة المزمل  | 284               | 147          |
| سورة العصر   | 334          | سورة الجاثية      | سورة النحل   |
| 353          | سورة المدثر  | 286               | 151          |
| سورة الهمزة  | 335          | سورة              | سورة الإسراء |
| 353          | سورة القيامة | الأحقافَ 288      | 159          |
| سورة الفيل   | 336          | سورة محمد         | سورة الكهف   |
| 353          | سورة الإنسان | 291               | 165          |
| سورة قريش    | 337          | سورة الفتح        | سورة مريم    |
| 353          | سورة         | 294               | 172          |
| سورة         | المرسلات     | سورة              | سورة طه      |

| الماعون 354  | 338          | الحجرات 296  | 177            |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| سورة الكوثر  | سورة النبأ   | سورةً ق 298  | سورة الأنبياء  |
| 354          | 339          | سورة         | 183            |
| سورة         | سورة         | الذاريات 300 | سورة الحج      |
| الكافرون 354 | النازعات 340 | سورة الطور   | 188            |
| سورة النصر   | سورة عبس     | 301          | سورة           |
| 354          | 341          | سورة النجم   | المؤمنون       |
| سورة المسد   | سورة التكوير | 303          | 193            |
| 354          | 342          | سورة القمر   | سورة النور     |
| سورة         | سورة         | 305          | 198            |
| الإخلاص 355  | الإنفطار 343 | سورة الرحمن  | سورة           |
| سورة الفلق   | ٔ سورة       | 306          | الفرقان 204    |
| 355          | المطففين     | سورة الواقعة | سورة           |
| سورة الناس   | 343          | 308          | الشعراء 208    |
| 355          | سورة         | سورة الحديد  | سورة النمل     |
|              | الإنشقاق     | 311          | 215            |
|              | 344          | سورة         | سورة           |
|              | سورة البروج  | المجادلة 313 | القصص 220      |
|              | 345          | سورة الحشر   | سورة           |
|              | سورة الطارق  | 315          | العنكبوت 226   |
|              | 346          |              | <br>سورة الروم |
|              | سورة الأعلى  |              | 230            |
|              | 346          |              |                |
|              | سورة الغاشية |              |                |
|              | 347          |              |                |
|              | <b>3</b> 77  |              |                |

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (1)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ أَلْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمَ الَّذِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) الْهَدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ ٱلُّرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْمِ (1) ِذَلِكَ الْكِپَّابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًىِ لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ عِلَى هُدًى مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولِئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفَلِّكُونَ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَيْذِرْتَهُمْ أَمْ لِمْ ثُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونِ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَّى أَبْصَارِهِمْ غِشَاْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ِ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ أَمِّنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ يُخَادِعُونَ اللهَ وَالذِينَ امَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إِلاَ انْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا مُصْلِحُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُومِنُ كَمَا أَمَنَ الشَّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا أَمْنَ السَّفَهَاءُ أَلَا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا أَمَنَ اللَّالَّةُ يَنْ يَوْ وَالْوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا أَمَنَ اللَّهُ يَنْ يَنْ وَالْوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا وَلَا يَعْرَبُ فَرَا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا وَلَا يَعْدِبُ وَيَوْلُوا إِلَى شَيَاطُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا وَلَا وَا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا وَيَعْ وَلَا إِلَى شَيْكُمْ أَنْمُ اللَّهُ وَيُولُوا إِلَى شَيْعَاءُ وَلَا اللَّذِينَ آمَانُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا وَلَا لَكُوا اللَّذِينَ أَوْدَا لِللْكُوا عَلَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَمُعَلَّا وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ هُمُ السَّهُمُ وَلَا إِلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الل نَحْنُ مُّسْتَهْزِئُونَ (14) الَّلِلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُلُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَغْمَّهُونَ (15) أُولَئِكَ الّْذِيَنَ أَشْتَرَوُا الظَّلَالَةَ ۖ

بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا ِمُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَيَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَإِلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبُ اللَّهُ بِنُّورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ 17) صُمُّ بُكُمُّ عَمْيٌ فَهُمْ لَا يَرَّجِعُونَ (18) أَوْ كُصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيِهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ مِنَ السَّمَاءِ فِيِهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أُصَابِعَهُمْ فِي َأَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٍ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يَا أَيُّهَا النَّاسِ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِ21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسِّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عِلَى عَبْدِنَا فَأَيُّوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عِلَى عَبْدِنَا فَأَيُّوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَاْدَّعُواَ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ ( وَاَدَّعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ ( 23) فَإِنْ لِمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَإِفْعَلُوا فَإِتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا ۗ النَّاسُ وَالْجَجَارَةُ أَعِدَّتُّ لِلْكَافِرِينَ (24) وَبِشِّرِ الَّذِينَ ۗ أَمَنُوا ۚ وَعَمِلُولِ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ فَإِمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَإِيعْلَمُونَ أَنِّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُمَّإِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُّولُونَ مَاذَا أَرَادَ إِلِلَّهُ بِهَيْذَا مِثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهَّدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ( 26ُ) اِللَّذِينَ ۚ يَنْقُطُِّضُونَ ۖ عَهَٰدَ ۖ إِللَّهِ مِنْ بَعْدٍ ۗ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أُمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) كَيْفَ تَكْفُرُونَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) كَيْفَ تَكْفُرُونَ

بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ (28) ِهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيَ الْأَرْضِ ِّجَمِيعًا ۗ ثُمِّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شِيْءٍ عَلِيمٌ (29) وَإِذْ قِالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسِ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونِ (30) وَعَلَّمَ وَلَقَدُهُمُ الْأُسْمَاءَ كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أُنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلَاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْجَكِيمُ (32) قَالَ يَا أَدِمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ الْسَّمَاٰوَاٰتِ وَالْأُرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ۖ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) وَإِذْ قُلِْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَإِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) وَقُلْنَا يَأَ أَدَمُ إِسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلًا َ مِنْهَا ۚ رَغَيَّدًا حَيْثُ شِٰئْتُمَا ۚ وَإِلَّا تَقْرَبَاۤ ۖ هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۖ فَتَكُونَا مِنَ الطَّالِمِينَ (3َ5َ) فَأَرَلَّهُمَا الَّشَّيْطَاَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36) عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الْرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ الرَّحِيعُ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيَ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلِيْهُمْ ۥِوَلَّا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَّرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أُمْحِحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونِ (39) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهَٰدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا إَلهِ اللَّهَ وَآثُوا الزَّكَاةِ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿43) إِ أَيِّأُمُرُونَ ۚ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (4/4) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْمِثَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَيِ الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَطَنُّونَ وَإِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّغِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) يَا بِنِي إِسْرَائِيِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي إِسْرَائِيْلُ ادْكُرُوا لِعُمْنِي النِيْ الْعَمْكُ كَلِيْكُمْ وَالْيُ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاعٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (َ49) وَإِذَّ ِفَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا ٱلَ فٍرْعَوْنَ ۖ وَأَنْتُمْ لِنَظْرُونَ (50) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أُرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ التَّخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ لَكُمْ طَالِمُونَ لَيْلَةً ثُمَّ عَفِوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ طَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفِوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْيَكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ عَنَّى لَنَ لُؤُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظِرُونَ (55) ثُمَّ بِعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) وَظِلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأُنْزِلْنَا عَلَيْكُمُ الْمِنَّ وَالْسَّلُونِ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( 57) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْبِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رََغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَيْفِورْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۚ (5ُ8ُ) فَبَدَّلَ الَّذِينَ

ظِلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَاْ كَانُوا يَفْسُقُونَ (59) وَإِذِ الْمُتَلِّمْقَٰى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُ بِعَصَاكِرٍ إِلْأُخَجَرَ فَانْفَجَرَكَ ۗ مِنْهُ اَثْنِتَاۤ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلَّ الحَجَرَ فَانَفَجَرَتَ مِنْهُ اَتَنَا عَسَرَةٌ عَيَنَا قَدْ عَلِمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ الْخَقُ الذَّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ الذَّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ الْخَقِ لَانَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْدِ الْحَقِ كَانُهِ إِلَّا لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ النَّالَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُورَ بِأَيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْدِ الْحَقِ لَانَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْدِ الْحَقِ لَانَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْدِ الْحَقِ لَانَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْدِ الْحَقِ لَانَتُ اللّهِ مَنَ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ وَيُومِهُا وَعَلَيْدِ الْحَقِ الْمَالِي اللّهِ الْمَالُونَ النَّالِي اللّهِ وَيَعْتَلُونَ النَّالِي اللّهُ الْمَالَا لَاللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُنْ الْمُلْونَ النَّهُ اللّهُ الْمُلْونَ النَّالَةُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُعْضَى اللّهُ اللّهُ الْكُولُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْكَنَةُ الْمُؤْمِ الْمَنْ الْمُلْكِلِي اللّهُ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَالِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا َ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) إَنَّ ٱلَّذِينَ ۖ أَيْمَنُواۗ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنَ ٱمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهَمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) وَإِذْ أَخِذْنَا مِيثَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقِكُمُ الطَّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِن الْخَاسِرِينَ (64) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي الْخَاسِرِينَ (64) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّيْتِ فَقُلْنَا ٍ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) السّبتِ فَقَلْنَا لَهُمْ كُونُوا فِرَدَةٌ خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَلْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُودُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا فَعُلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا بَكُرُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا بَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا بَتَهَا بَقَرَةٌ وَيُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَا لَا يَعْدَونُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَا لَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا إِنَّهَا بَقَرَةً لَذَهُ لَا فَا لَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ وَلَا إِنَّهَا بَقَرَةً لَا أَنْهُا فَوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا إِنَّهَا بَقَرَةً لَا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُا فَالَ إِنَّا مَا لَوْنُهُا قَالَ إِنَّهُا فَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا الْأَعْلَى الْكُونُ فَا أَوْلُوا مَا تُؤْمُونَ (68) قَالُ إِنَّهُ إِنْكُوا مِنَا لَاكُونُ مِنَ النَّا مِلَا الْمُعَلَّا وَلَا إِنَا مَا لَاكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا أَنْ أَعْلَى إِنَّا مَا لَوْلُوا مُنْ اللَّهُ لِلْ فَالْمُ لَا لَاكُوا لَعْلَا لَاكُونُ مُؤَمِّ لَكُونَا لَاكُوا لَالْكُوا فَا لَا لَوْلُولُوا مُؤْمِلُوا مَالُوا لَكُونُ لَوْلُولُ إِلَيْ لَكُونُ لَعْلُوا مَا لَوْمُولُ الْمُؤْمُ لَاكُونُ لَا لَوْمُ لَكُونُ لَلْكُولُ لَعُولُ لَا لَوْمُ لَا لَاكُونُ لَوْلُولُوا مُولِلَهُ لَا لَاكُونُ لَا لَاكُونُ لَوْلُولُوا مَا لَوْمُ لَاللَّهُ لَا لَالْمُولُولُ أَلَالُوا لَعْلَى لَاللَّهُ لَا لَاكُولُولُ أَلَا لَاكُولُوا لَاللَّهُ لَا لَاكُوا لَمُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَاكُولُولُوا لَا لَاكُولُولُولُولُولُوا مِنْ لَا لَاكُولُولُوا مُولِلَا لَاللَّهُ لَاللَّهُ صَّفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاطِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا

رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهِ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَّاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِلَّهُ يَقُولُ إِلَيَّهَا َبَقَرَةٌ لَا نَلُولُ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنِا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ (73) أَنْ قَبْ يَا اللَّهُ الْمَوْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَنْ أَنْ أَنَا لَهُ وَلَا اللَّهُ الْمَوْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ الْمَوْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ الْشَيْعَالَ فَلِي اللَّهُ الْمُؤْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُيَ كَالْحِبَارَةِ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا لَا أَلَاثُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَى مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ فَهِيَ كَالْحِبَارَةِ اللَّهُ الْمُؤْتِي مِنْ اللَّهُ الْمُؤْتِى أَلَالِهُ أَلَى أَيْ اللَّهُ الْمُؤْتِي مِنْ اللَّهُ لُونَ الْمُؤْتِي فَيْ اللَّهُ الْمُؤْتِي فَيْ اللَّهُ الْمُؤْتِي فَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي فَلُونُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتِي فَا لَا اللَّهُ الْمُؤْتِي فَلَا اللَّهُ الْمُؤْتِي فَا اللَّهُ الْمُؤْتِي فَلَا الْمُؤْتِي فَلَا الْمُؤْتِي فَلَا الْمُؤْتِي فَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي فَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي فَلَالِهُ الْمُؤْتِي أَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي فَلَالْمُؤْتُ اللْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْتِي أَنْ أَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي اللْمُؤْتِي أَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللَّهُ اللْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُ ردر) بم فست صوبتم بين بني تَبِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُلْعُ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فِيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فِيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عََمَّا يَعْمَلُونَ (74) أَفَتَطْمَعُونِ أَنْ بِيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ تَعْمَلُونَ (74) أَفَتَطْمَعُونِ أَنْ بِيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّامَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا ۗ عَقَلِكُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا ۚ إِلَّذِينَ آَمِنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ قَالُوا ۚ أَيُّحَدِّثُونَهُمْ بِمَا ۚ فَتَحَ اللَّهُ ۚ عَلِيْكُمْ لِيُحَاَّجُّوكُمْ بِهٍ عِنَّدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76) أُولَا يَعْلَمُونَ ۖ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ۗ بعوبون (١٥) أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنْ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِلا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلُفَ اللّهُ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلُفَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلُفَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعُنْ يُعْلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعَالُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ ا عَهْدَهُۚ أَمْ تَقُولُونَ عَإِلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كَسَبُ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتَ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أُصْحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا ِخَالِدُّونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاَلِحَاتٍ أُولَئِكَ أُصَّحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ۣ 82) وَإِذْ أَخَذَّنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين

وَقُولُوا لِلِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِبْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِضُونَ (8َ3) ِ وَإِذْ أَخَذْنَا تُوَلِيْتُمْ إِلاَ فَلِيلاَ مِنَكُمْ وَانَتُمْ مَعْرِضُونَ (50) وَإِد آحدًا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرُرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ هَوُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَشَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَشَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَشَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَشَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَشَارَى بَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ أَشَارَى يَغْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يُرَدُّونَ بِبَعْضٍ أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أُشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أُشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا أَنْ مَنْ يَفْعَلُ بَعَافِلٍ عَمَّا الْقَيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْفَيَادِ وَمُ الْكُونَ اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أُسُلِقًا الْمُدَاتِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا جَزَيْ فِي الْحَيَاةِ الْقَرَامِ وَيَعْمُ الْعُدَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا عَلَى الْمُ وَهُو مُعَرَّمُ أَلَيْكُمْ إِلَا الْمُعَالَةُ الْمُعَلِي وَلَا الْمُولِي عَلَيْكُونَ الْمُ الْعُرَابِ وَالْمُولِ عَلَيْكُونَ الْمُولِ عَلَى الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَمَّا الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَالِقُ لَا الْمُعَلِي فَلَا الْمُعَمِّ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُولِ عَلَيْكُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلَمْ الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِقُونَ أَلَيْكُمُ الْمُؤْمِلُ وَلَالِهُ وَلَا الْعُرَامِ وَالْمُولِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُوالِقُولُولَ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلِه تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ( وَكُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ( الْكَانِيَةِ مِنْ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ( 86) وَلَقَدْ ِ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَهَّيْنَا مِنْ ِبَعْدِهِ بِإِلرُّ سُلِ وَآتِيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُّسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَإِ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اَسْتَكْبَرُّ تُمْ فَفَرِيقًا كَذَّاثُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) وَقَالُوا قُلُوا لَوْنَ (87) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُونُ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرٍهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ قُلُوبُنَا غُلُونً (88) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كُتِابٌ مِنَّ عِنَّدَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا ۖ مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (98) بِنْشِمَا اشْتَرَوْلِ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا الْكَافِرِينَ (98) بِنْشِمَا اشْتَرَوْلِ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُبِّمٌ اِتَّخَذْتُمُ ٱلْإِعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ رِطَالِمُونَ ( 92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطَّورَ خُذُوا

مَإِ آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَهُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) قُلْ إِنْ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) قُلْ إِنْ كَانِتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ عِبْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونً النَّاسِ فِتَمَنَّوُا الْمَوْتَ َإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) ۖ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدِّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِهِينَ يشتوه آبدا بِهَ قَدَمَتُ آيدِيهِم وَاللّهُ قَبِيمَ وَاللّهُ وَمِنَ الَّذِينَ (95) وَلَتَجِدَنّهُمْ أَحْرَصَ النّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَرَّلَهُ يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهٍ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ( 9َ8) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا لِٓلِيْكِي آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا ۖ إِلَّا الْفَاسِقُونَ (9ُ9) أَوَكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نِبَذَهُ فَرِّيقٌ مِنْهُمْ بَلُّ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَيْسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ َالَّذِينَ ۚ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ۚ ظُّهُورِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلِمُونَ (101) وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُو الشَّيِاطِينُ عَلَى مُلْكِ َ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشُّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عِلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَايِلَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عِلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَايِلَ عَلَيْوَنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يِنضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدُّ عَّلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ خَلَاق وَلِّبِنْشٍ مَا ۗ شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَأَنُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَنُوا ۗ وَاتَّقَوْا لَمَثِّوْبَةٌ مِنْ عِيَّدِ ۗ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَّانُوا يَعْلَمُونَ (103) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقُولُوا

رَاعِنَا وَقُولُوا إِنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْظِرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ الِيمُّ (104) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَرَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( 105) مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) مَا نَنْسَخُ مِنْ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) مَا اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) أَمْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) أَمْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) أَمْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرِ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ لَيْكِيمُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ فَلُو السَّيلِلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ لِللَّهِ مِنْ عَنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَنْ مَنْ أَنْفُلُوا وَاعُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّهُ مَا تُتَنِّنَ لَعُمُ الْحَقِّ فَاعُوا وَاصْفَحُوا حَتَّهُ مَ أَنْ أَيْهِ أَنْ الْسَهَا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّهُ مَا يَتَنْ لَكُونَ لَكُمْ الْحَدَّ فَا عَنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْدِ مَا تَسَلَّى لَعُمُ الْحَقِّ فَاعُوا وَاصْفَحُوا حَتَّهُ مَا الْعَنْ مَا يَتَلَى لَا لَكِتَابِ لَوْ يَلُونُ الْوَلَا عَلَى مُنْ عَنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ الْعَلَا لَا عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلَ الْمَلْ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُلْولِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمُ الْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالَا الْمَالِي الْمَالِي الْمِي الْمَالِي الْمَالَا الْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَخُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآيُوا الرَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرَ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ إِللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِ 1ً أَنَ وَقَالُوا ۚ لَنْ يَدْخُلُ ۚ الْجَنَّةَ ۚ إِلَّا مَنْ كَأَنَ هُوَدًا ۖ أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَإِثُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِاجِدَ اللَّهِ أِنْ يُذْكِرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَأَنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي ۖ الدُّهْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْأَحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِّلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ (115) وَقَالُوا اتَّخَذَ إِللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتٍ ِ وَالْأَرْضِ كُلَّ لَهُ فِقَانِتُونَ (116) بِيعُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِذًّا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فِيَكُونَ ( 11ُ7) ۗ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلًا يَكَلَّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ۗ آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابِهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِئِهُمْ (18ُأَدٍا) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ رَ - - الله عَنْ أَصْخَابِ الْجَحِيمِ (119) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللهِ مُنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) الْعِلْمِ مِنْ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ ِ يَثْلُونَهُ ۚ جَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هَمُ الْخَاسِرُونَ (121) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْكٌ وَلَا تَنْفَعُهَا نفس عن نفس شيئا وَلا يقبل مِنْهَا عَدَلَ وَلا يَعْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْيَبْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ وَإِنْ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْيَبْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ (طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُعِ السُّجُودِ ( عَلَيْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنِ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنِ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنِ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنِ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْلّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْلّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْلهِ وَالْيَوْمِ الْلهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَلْيَتَ مَنَا لَا اللّهِ اللّهُ وَالْيَا وَالْوَلَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْلهُ وَالْوَلِي اللّهُ وَالْيَوْمِ اللّهِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْيَلْوِلَوْمِ الللّهِ الْلّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ الْيُولِ الْلّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَالْوَلَا الْمَنْ الْهُمُ اللّهِ الللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُومِ الْمَاكُونُ الْمُؤْمِ اللّهُولُومِ الْعَلْولُ الْمَالِلّهُ وَالْتُمْ الْمَاكُولُ الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمَلْوَامِ الْمُؤْمِ الْمَالِلَهُ الْلّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمَالِقُومِ الْمَلْوَامِ الْمُو رَرَى اللَّهُ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) وَإِنْ الْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) وَاتَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) ذُرِّيَّتِنَا ۚ أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ غَلَيْنَا إِنَّكَ

أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَإِبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إَنَّكَ أَنْتَ إِلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبَّرَاهِيمَ إِلَّا مِينَ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَأَ وَاٰلِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِجِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( 132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آلِيَا اللّهِ اللّهَ وَاللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل أَبَائِكَ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِٰدًّا وَنَخَّنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكِ إِنَّمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مِا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسِبْتُمْ وَلَا ثُسَائُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَغْمَلُونَ ( 12 عَمَّا كَانُوا يَغْمَلُونَ ( 13 عَمَا 14 عَمَّا كَانُوا عُلْ بَلْ 13 عَمَّا كَانُوا غُلْ بَلْ مِلَّةٍ إِبْرِاهِيمَ چَنِيفًا وَمِا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُواً آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَإِ أَنْزِلَ إِلَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ۖ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُونِ وِالْأَسْبَاطِ ۗ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىِى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ يِمِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136ُ) فَإِنْ أَمَنُوا بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحَنَ لَهُ مَسَلِمُونَ (١٥٥) فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلُ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدٍ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَكْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ عَالِيهُ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَرَبُّكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُونَ وَلَوْنَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أُغْلِمُ أَم الْلَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدِهُ مِنَ اللَّهِ وَمِا ۚ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا ۚ تَعْمَلُونَ (140 أَ) تِلْكَ ۚ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَنِسَبَتَّ وَلَكُمْ مَا كَنَّسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

كَٳِنُوا يَعْمَلُونَ (141]) سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِينَ النَّاسِ مَا وَلَّإِهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ إِلِّى صِرْرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴿ رَ الْحَدَّارِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَداءَ 142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَيِ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِصَّنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِصَّنْ يَنْقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَذِي اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143) قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكٍ شَطْرَ َالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينِ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا بِعُمَلُونَ (144) وَلَئِنْ أَتِيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تِبِعُوا قِبْلَتَكِ وَمَا أُنْتَ بِتَابِعِ قَبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ ۚ بَغْضٍ وَلَئِنٍ اِتَّبَعْتَ أَهَّوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَايَءَكٌّ مِنَ الْعِلْم ۗ إِنَّكَ ۗ إَذًا لَمِنَ الطِّالِمِينَ (145) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ۖ الْكِيَّابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَاۚ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ إِفَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكْثُمُونَ أَلْحَقَّ حُجِّةٌ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمَوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْيَشَوْنِي ۗ وَلِأَتِهَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَمَا َ الْأَتِهَ أَنِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَمَا أُرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

وَيُعِلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَإِلْجِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَانَّإِكُرُونِي أَنَّكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (152]) يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُوا بِإِلصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَهَ أَلِصَّابِرِينَ (5ٍ15) وَلَا تَقُولُوا لِمَّنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُمْوَا ۖ ثَلُّ أَحْيَاءٌ وَلَّكِنْ لَا يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِمْوَاتٌ بِلَ احِياءَ وَبِدِن لَا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) إِنَّا مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الشَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الْمَنْ وَلَا يُنِي اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الْمَنْ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الْمَنْ وَلَا أَنْ يَطُونَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ الْمُنْ مُنَا أَنْ يَطُونَ الْمُنْ وَاللّهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو الْمَنْ وَاللّهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو خَيْرًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ ۚ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ۚ أَنْزَلْنَا ۚ مِنَ ۚ الْبَيِّنَاتِ ۗ وَالْهُدَى مِنْ بَغَّدِ مَا يَبَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتِابِ ۖ أُولَئِكَ يَلْعَنَّهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللَّهِ عَلْوَنَ ﴿ 159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُواْ فَأُولَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا الٰتَّوَّابُ ِ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ إِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاَّثُواٰ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسَ أَجْمَعِينَ ۖ (161) خَالِّدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الَّْعَذَايِبُ وَلَا هُمَّ يُنْظَرُونَ (6ُ2َا) وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا َ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ

جَمِيعًا وَأَنَّ إِللَّهَ شَدِيدُ الْعَذِابِ (165) إِذْ تَيَرَّأُ الَّذِينَ اتُّبِيُّوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا َالْعَذَابَ وَيََقَطِّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَإِبُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَيَا كِكَّ أَهُ فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ يِجَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِجَإِرجِينَ مِنَ ۖ النَّارِ (167) يَا حِسْرَاتٍ عَلَيْهِم وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ (169) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعْلَمُونَ (169) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ لَا كُمْتَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ اللَّهُ لَا يُعْتَدُونَ (171) مَا أَنَّا اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ اللَّهُ لَا يُلْكُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ يَعْلَا لَا يَعْلَمُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا لَهُ عَلَا لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا يَلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْلَ الْعَلَالَةُ لَا لَا يَعْلَقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْتَاقًا وَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُولُوا عَلَا لَا يَعْلَا لَا يَعْلَى اللَّهُ اللْفُولُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُكُمُّ عُمْيُ ۚ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171) يَا أَيُّهَا ۖ الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزِقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّيِمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ ۖ ُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْهَ إِلَّ اللَّهُ مِنَ الْإِكْتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِّه ۣ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولِّئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ۗ وَلَا بِهِ تَمَنَا قَلِيلًا اوَلَئِكُ مَا يَاكُلُونَ فِي بَطُوبِهِم إِلَّا اسَرُ وَلَّ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وَكُوبَ الْكِتَابِ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ (176) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وَكُوبَ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمْنَ أَنْ اللَّهُ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ أَنْ اللَّهُ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ الْبَرِّ مِنْ أَمْنَ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ الْبَرِّ مِنْ أَمْنَ الْبَرِّ مَنْ أَمْنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ۚ الْأَخِرِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَآتَى َ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَإِبْنَ السَّبِيلِ وَإِلسَّا ِيَٰلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَٱنَّى الزَّكَّاةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهُّدِهِمْ إَذَا عَاهَدُوا

وَ الصَّابِرِينَ فِي إِلْبِأْسِاءِ وَالضَّرِّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَصِّدَقُوإٍ ۚ وَأُولَئِكَ ۚ هُمُ ۖ إِلْمُتَّقُونَ ۚ (177) يَا ۖ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَيُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَائِصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَثْثَى بِالْأَثِثَى فَمَّنْ عُفِيَ لَهُ مِّنْ أُجِيهِ ۖ شَيْءٌ فَاتَّبَهَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخُفِينُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمِةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ إِفَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي إِلْأَلْبَابِ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الْذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ إِللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيَمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنَّمًا فَأَصْلِكَ يَبْنَهُمْ فِلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوِّرٌ رَحِيمٌ (18ُ2َ) يَا أَيُّهَاۤ الَّذِيْنَ آَمَنُواۚ كُٰتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا َ كُِتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (18ُ3) أَيَّامًا مَعْدُودِاتٍ بِفَمَنْ كَإِنَ مِيْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامَ أَخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِّيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُّ قعده مِن آیام آخر وعلی آلدین یطیفونه قدیه طعام مِسْکین فَمَنْ تَطُومُوا مِسْکین فَمَنْ تَطَوّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ کَانَ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أَخِرَ یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ بِکُمُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ بِکُمُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ بَاءَ اللَّهُ مِنْ أَیَّامِ أَخِرَ یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ بَالِمُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ بِکُمُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَةَ اللّهُ مِنْ أَیْ اللّهُ اللّهُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَةَ اللّهُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعَدَانَ اللّهُ اللّهُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعَدَانَ اللّهُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمُ الْعُدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُسْدِ وَلِتُکْمِلُوا الْعَدَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُسْدَ وَلَوْمَ الْعُسْدِ وَلِلْعُسْدِ وَلِيْ اللّهُ الْعُمْ الْعُسْدِ وَلَيْعُمُ الْعُسْدَ وَلَاللّهُ اللّهُ الْعُسْدِ وَلِيْعُونَا الْعُسْدَانِ اللّهُ الْعُسْدُ وَلِيْ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُسْدَ وَلِيْكُولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( 185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) أُجِلَّ لِكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى ۚ يِسِائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَبْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا

عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْيَغُوا مِا كِتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا عصم عني بَعَبِرُوسَ وَبَهِوْ فَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْإِفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا الاسوَدِ مِنَ الِعجرِ تَمْ اتِمُوا الصَيامَ إِلَى اللّيلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (187) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَتَّقُونَ (188) وَلَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِيُّ بِأَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِيُّ بِأَنْ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِيُّ بِأَنْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَإِنَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَأَنْوا اللّهِ لَنْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَأَنُوا اللّهُ اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَأَنْوا اللّهِ مِنْ أَبُوابِهَا وَإِنَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَلَا تَقَالِمُ وَلَا اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَقَالَوْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّا اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّا اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ الْجِرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ يَقِوْ لَهُمْ وَالْفِتْنَةُ الْجُرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى ۪ يُهِّاٰتِلُوكُمْ َ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۖ كَذَلِكُ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ اَنْتَهَٰوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ خَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ رَجِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ خَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ رَحِيمَ رَهِ اللهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ( الدَّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ( 193) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عُتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُولُ الْمُؤْمُولُولُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِي ا أُجْصِرْتُهِمْ فَهَا اسْتَيْسَيِرَ مِنَ الْهَذِّي وَلَا ۪ تَخْلِقُوا رُءُ وِسَكُمْ جِتَّىَ يَبْلُغَ إِلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيَظًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ ۖ أَوْ نُسُلَّكٍ َ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسِنْعَةٍ إِذًا رَجَعْتُمْ تِلْكً عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهَّلَهُ ِ حَاْضٍرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا إِللَّهَ وَاغْكِلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۖ شَدِيدُ الْعَقَابِ (196) الْحَجُّ أَشْهُرُ مِّعْلُومَاًتُٰ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلِا رَفَتَ وَلَا معلومات فمن فرض فيهن الحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَنْ أَنْ اللَّهَ عَنْدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ ال أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 199ٍ) فَإِذَا ٍ قَضِيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ ۚ أَوُّ أَشَدَّ ِذِكْرًا فَهِنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا ۖ آتِنَا فِي الدَّاْيَإِ وَمِا لِهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنَّ خَلَاقِ (200ُ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتِنَا َفِي الدُّنْيَا حَسَبِنَةً وَفِّي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاٍ عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكً لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كِسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَِسَابِ (202) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي بسبوا والله سريع الحسابِ (٢٥٧) وَاذَكْرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَغَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ النَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْجَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لِللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمُا وَاللَّهُ لَا يُحَدِّنُ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِدِّنُ الْفَيْسَادَ وَاللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُعْلَى وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُعْلِكُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُسْرَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَا يُحِبُّ إِلْفَسَادَ (205) وَإِذْاً قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) ُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ايْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُولَ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (8ِ20) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَايْعْلَمُوا مَٰنَّ اللَّهَ يَعَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَّلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى إِللَّهِ ثُرْجَعُ الْإِثْمُورُ ﴿ وَالْمَلائِكَةُ وَقَضِيَ الْأُمْرُ وَإِلَى اللهِ لَرَجِعَ الْإِمُورِ ( 210) سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ أَيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ التَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْدٍ حِسَابٍ (212) لَلْقِيَامَةِ وَاللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ عَبَيْرِ مِنَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ عَبَيْرِ مِنَاءً بِعَيْدٍ عِنَادٍ وَالْحَدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ عَبَيْرِ مِنَاءً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّالِيَ مِنْ يَشَاءُ بَوْدَا فَوْقَهُمْ يَوْمَ وَالْمَدِينَ مُنَاءً النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّالِيَّالِ مُنْ النَّاسُ أَنَّا اللَّهُ النَّالِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونَ الْمَاسُ أَمْ الْمَالُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُلْوِينَ النَّاسُ الْمُؤْمَالُونَ النَّاسُ الْمَاسُ الْمُلْوِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمَاسُ اللْمَاسُ النَّاسُ الْمَاسُ الْمُلْمِيْنَ الْمَاسُ الْمُعَلَّلَهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُلُولُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُلُولُ اللَّه وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمْ يَبْنَ إِلَّنَّاسَ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُورِتُوهُ مِنْ يَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ۖ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا مِيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتِلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهَّدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاّطٍ مُسْتَقِيمٍ (َ1َ2َ) أَمْ حَسِبْتُمْ إِنْ تَدْخُلُوا الْإِجَبِّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ إِلَّذِينِ خَلَوْا مِنَ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسِاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا جَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَّرُ اللَّهِ أَلَا إَنَّ نِنَصْرَ اللَّهِ قَرِيْبُ (214) يَسْأَلُونِكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ إِنْ نَضْرَ اللهِ قَرِيبُ (114) يَسْالُونَكُ مَاذَا يَنْفِقُونَ قَلَّمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ قَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرُ الْحَرَامِ قِتَالٍ قَيْلُ وَصَدُّ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَايْرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى وَالْقِنْتُهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَئْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى وَالْقِنْتُهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَئْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى وَالْقِنْتُهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَئْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى وَالْقِنْ يُولِونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى وَالْقِنْتُهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَنْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَنَى مَنْ الْوَلَا يُولُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَنْ مَنْ اللّهِ عَلَى مَنْ الْمُتَطَاعُوا وَمَنْ يَوْتُونُ وَهُونَ مَنْ مَنْ الْمُعْمَى مَنْ مَنْ الْمُؤْمِنَ مَنْ مَنْ الْسُلُونَ يُولُونَ يُقَاتِلُونَ يُولُونَ مَنْ مَنْ وَلَا يَرَالُونَ يُولُونَ يُقَاتِلُونَ مَنْ مَنْ مَنْ كُمْ مَنْ مَنْ الْمَالُونَ يُولُونَ يُولُونَ يُولُونَ مُنْ مَنْ الْمُ لَانَ الْسُلُونَ الْمَالُونَ يُولُونَ يُولُونَ يُولُونَ مَنْ مَا مَنْ وَلَا يَوْلُونَ مُولُونَ مُولِونَ مَالَى الْمُونَ مُولُونَ مَنْ مَنْ الْمَالُونَ مُنْ مَنْ مَا مَالُونَ مُولُونَ مُولَا مَا مُولُونَ الْمُونَ مُنْهُ أَكُمُ مَالَا عُولُونَ مَا مَالُونَ الْمُونَا مُولُونَ مُولُونَ مُولُونَ مُولُونَ مَالَى الْمُولُونَ مُولُونَ مُولُونَ مُولُونَ مُنْ مُولُونَ مُولُونَ مُولُولُونَ مُولُولُونَ مُولُولُونَ مُولُولُونَ مُولُولُونَا مُعَنْ مُولُولُونَ مُولُولُونَ مُولُولُونَ لَالَالَالِهُ مُولَى مُولُولُونَا مُولُولُونُ مُولُولُونُ مُولُولُولُولُولُولُولُو يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنَ اسْتَطَاَّعُوا وَمَنْ يَرَّتَدِذْ مِنْكُمْ

عَنْ دِينِهِ فَيَمُتِ وَهُوَ ِكَافِرٌ فِأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلُولَئِكَ ِ أَصْحَابُ الَنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (21ُ7) إَنَّ الَّذِينَ ۪ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ۖ وَجَالَهَدُوا فِي سَبِيلًا اللَّهِ أُولَئِكَ ۚ يَرْجُونَ رَجْمَةً اللَّهِ شَركَ ؚ وَلَوْ أَغَّجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْغُونَ إِلَى ِالنَّارِ وَاللَّهُ مسرو ويو ويو ويو وينترو بِإِذْ بِهِ وَيُبَيِّنُ آَبَاتِهِ لِللَّاسِ يَدْيِعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْ بِهِ وَيُبَيِّنُ آَبَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ َ يَتَذَكَّرُونَ (221) وَيَشَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُّ هُوَ ۚ أَذًى مَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ ۚ فِي الْمَحِيضَ وَلَا تَقْرَِبُوَهُنَّ لَهُ هُوَ اذَى قَاعَتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقَرَبُوهِنَّ مَنْ حَيْثُ أُمَرَكُمُ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَّفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ النَّهُ وَاللَّهُ مَلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( يَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يَؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّعْو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ عَلَوهُ وَلِيمُ ( 224 ) لَوْ يَمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 225 ) الذِي مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ خَلِيمٌ ( 225 ) الذِي مَا يُعْمَانِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ خَلِيمُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ عَنُونُ خَلِيمُ الْمُؤْمِ وَلَالُهُ عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَوْلُ وَيَعَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَكُمْ اللَّهُ ال 225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ ِ عَزَمُوا الَّطَّلَاقَ فَإِنَّ أَلَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقَاتُ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَيْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيَ ۚ أَرْجَامِهِنَّ إِنَّ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِإَللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنًّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ إِنْ أَنْ عَلَيْهِنَّ دِرَجُهُ وَاللَّهُ عِنَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيخٌ بِإِجْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودٍ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ مُذُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودٍ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَكَ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَّا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَهَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الِظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلِّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلِّقَهَا فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللِّهِ وَتِلَّكَ حُذُودُ اللَّهِ يُبِّيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ِ 230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلِّهُنَّ فَأَمُّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ وَلَا يُمْسِكُوهُنَّ وَلَا يُوسِرُ إِلَّا فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا يُوسِرُ إِرَّا لِتَعْتَدُوا يَوْمَنْ يَفْعَلْ ذِلِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تِتَّخِذُوا آِيَاتٍ اللَّهِ هُٰزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا الْأَوْرَا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ (231) وَإِذَا اللَّهَ وَاغْلُمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا ِطَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَلَا تَعْضُلُوهُنِّ أَنْ يَنْكِكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلِمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) <sub>۪</sub> وَالْوَالِدَاثُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ جَوْلَيْنِ كَاَمِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُّوتُهُنَّ بِالْمَغْرُوفِ ۖ لَا يُكلُّفُ نَفْسِ إِلَّا وُسَعَهَا ۖ لَا تُضَارَّ ۖ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا ۚ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاَّ وُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ أَرِدْتُمْ أَنْ تَسْتَرَّضِعُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّهْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا إِللَّهَ وَاعْلِمُواً أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَإِرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ إِيْوَكُونَ بِأَنْفُسِهِنَّ أُرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَيِشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاخٌ عَلِيْكُمْ اربعه اشهر وعشرا فإذا بلعن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَلَا حُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَيَّكُمْ شِتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا فَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى بَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَا خِي أَنْفُسِكُمْ فَا خَذِرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا فَي أَنْ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا أَنَّ اللَّهَ عَلُورٌ حَلِيمٌ (235) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُولُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النِّهُ الْمُ الْفُولُ الْمُ الْمُ الْفُلِيمُ الْمُ الْمُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْفُلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولُولُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُا الْمُلْمُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ لَهُنَّ فَرِينَفَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىَ الْمُقْتِرِ ۖ قَدَرُهُ مِّيَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَوَّااً ۖ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236) ۖ وَإِنْ ۖ طَلَّقْتُمُوهُٰنَّ مِنْ ۖ قَبْلِ أَنْ تِمَسُّوهُ إِنَّ وَقَدْ فِرَضْتُمْ لِهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنِّ يَعْفُونَ أُوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيِّدِهِ عُقْدَةُ النَّكَإِحِ وَأَنْ يَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْمَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (23ُ7) حَاَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالَصَّلَاةِ اْلُوَسْطِي وَقُومُواَ لِلَّهِ ِقَانِتِينَ (\$2َ2) فَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا ۖ أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا ۚ اللَّهَ يِكَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأِزْوَاجِهِمْ مِتَاعًا إِلَى الْجَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاحَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْهُسِّهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطُّلُّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ خََلِّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( وَلِلْمُطُّلُقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ خَلِّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241) كِذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونِ ( 24ٍ2) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خِرَجُولٍ مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُواَ ثُمَّ أَخْيَاهُمْ

إِنَّ إِللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَيْكُثَرَ النَّاسِ لَإِ يَشْكُرُونَ (243)ً وَقَاتِلُوا فِي أَسَبِيلِ ۖ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَإِنْ ذَا الَّذِي يُقْرَضُّ اللَّهَ قَرْضًا جَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِصُ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ وَاللَّهُ وَالْوالَو وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا الْمُوالَّا بَرَوْوا لَوا وَا وَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّ الْقَوْمِ اَلْكِافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ خَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْكُلَّكَ وَالْجَكُّمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا

يَبِشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبِعْضٍ لَفَسَدَتِ الْإِرْضِ وَلَكِنَ ۚ اللَّهِ ذُو فَضْلَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ (251) الأرض ولكن الله دو قصل على العالمين (122) تلك أَيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِن اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا عَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا عَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ مَا عَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا عَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا عَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا إِقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا عَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا عَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَا الله مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا إِنْ أَنْ الله مَا إِنْ أَنْ الله مَا عَنْ إِلَيْهُمْ مَنْ إِلَيْ الله مَنْ مَا إِنْ مَا إِنْ إِنْ اللهُ مَا إِنْ إِلْهُ مَا إِنْ مَا إِنْ أَلْهُ مَا إِنْ مَا إِنْ إِنْ إِلْهُ مِنْ مَا إِنْ مَا إِنْ مَا إِنْهُمُ الْمُنْ مَا أَنْ أَنْ مَا أَلْهُ مَا أَنْهُمْ مَنْ إِلَيْهُ مِنْ مُنْ إِلَيْهُ مَلْ إِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِنْ مَا إِنْ مُنْ إِلَيْهَ مَلْ مَا إِنْ مَا إِنْ مُنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْتُهُمْ مَا أَنْ أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُولُ وَلَوْ الْمَا إِلَيْكُوا مَا إِنْ أَلْهُ مَا أَنْ أَنْ أَلُو مُنْ أَلُو مُنْ إِلَيْهُمْ مَا أَنْ أَلْهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُو مَا إِلَيْهُ مَا أَنْ مُنْ مَا إِنْ أَلْهُ مَا أَنْ أَنْ أَلَا أَنْ أَلْهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنْ أَنْ أَلَا أَنْ أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنْ أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا يُرِيدُ (253) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُولِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٍ وَلَا شَهِفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْظُالِمُونَ (254) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْكَافِرُونَ هُمُ الْظُالِمُونَ (254) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِلَّهُ مَا فِي الِسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْإِرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدِهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهَمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيَّهَ ۚ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَّاءَ وَسِعَ كُرْ سِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( 255) لِا إَكْرَاهَ يِفِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الَرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ قَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللَّهِ وَقِدَ الْأَوْتَقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 256) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ أَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى الظُّلُمَاتِ الطَّاغُوثِ إِلَى الظَّلُمَاتِ أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوثِ يَخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظَّلُمَاتِ أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوثِ يَخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظَّلْمَاتِ أُولِيَكَ أُولَئِكَ أَولَئِكَ أَعْمَ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله البراه البراهيم ويها وي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي اللهِ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ (258) أَوَّ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ الطَّالِمِينَ (258) أَوَّ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ

خَاوِيَةٌ عَلِمَ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّبِي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بِعْدَ مَوْتِهَا فِأَمَاتَهُ اللَّهِ مُئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ ۚ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوَّٰمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكٍ وَشَرَابِكَ لَمْ يِتَسَنَّهُ وَإِنْظُرْ إِلَى وَاللَّهُ يُضَاِّعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ َجِيْرٌ َ هِنْ صَرِدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أِذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ جَلِيَمٌ (\$26]) يَا خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا إِذَى وَاللّهُ غَنِيَّ حَلِيمٌ (62) يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذِى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّهِ وَتَشْيِبًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ جَنَّةٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ بُصِيرٌ (265) عَمَلُونَ بَصِيرٌ (265) تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاتَكُ أَلُوا مَنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَا أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَكُنَابٍ وَأَنْ مَابَهَا إِلْانَهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ وَالْكُونَ بَعْمَارُ فِيهِ وَأَنْ مَا إِعْصَارُ فِيهِ وَأَنْ مَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ وَأَنْ مَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ وَأَنْ مَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ وَأَصَابَهَا إِنْهُا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ وَلَا لَلْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ وَلَوْقُونَ مَابَهُا إِعْصَارُ فِيهِ وَلَا مَابَهُا إِعْصَارُ فِيهِ وَلَا لَقُسُهُمُ الْمَابَةُ الْقُرَبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهُا إِعْصَارُ فِيهِ فَلَا أَنْ مَالَاتُهُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَهُ فَلَاءُ فَأَكُونَ الْمَعْفَاءُ فَأَلْمَابُهُا إِعْصَارُ فِيهِا مِنْ كُلُولُ الْمَنَافِي وَلَا لَالْمَامِي وَلَهُ مَالِهُ فَيَالِهُ وَلَا الْمُنْهَارُ لَهُ فَيهَا مِنْ كُلُولُونَ مَنْ الْمُنْ وَلَا لَالْمُولُولُ مَا الْمُنْ الْمُنْ وَلَهُ فَلَا الْمَنْ الْمَالُولُ الْمُنْ وَلَا لَالْمُولُولُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَافِي وَاللّهُ مُنَافًا مُنْهُا أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنَافِي مُنْ الْ

نَارُ فِاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ بِيُبَيِّنُ اللَّهُ لِكُمُ الْإِّيَاتِ لَعَلَّكُمْ نَارُ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكُمُ الْإِيَاتِ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ عَنْ الْأَوْقِ مِنْ النَّفِيَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِثُوا فِيهِ وَإِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (767) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ عَلِيمُ (862) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمَ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ عَلِيمُ (862) وَمَا يَؤْكُمُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (769) وَمَا يَذَّرُتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (770) إِنْ أَبْدُوا الصَّدَقَاتِ وَمُكَمِّ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (700) إِنْ أَبْدُوا الصَّدَقَاتِ وَيُكَمِّ هِنْ نَفْقَةٍ أَوْ يُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَمُا لَكُمْ مَنْ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لَكُمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ سَيِّنَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرُ لَكُمْ وَمَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَمُا أَنْفِقُونَ إِلَّا الْيَعْمَلُونَ خَيْرُ لَكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَا ابْتِغَاءَ وَمَا يُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَحْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهَ لَكِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظِلمُونَ (272) لِلفُقَرَاءِ الذِينَ احْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اللهِ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مَوْفِي إِلَّا يَقُومُونَ إِلَّا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا هُمْ يَحْزَنُونَ (275) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللهِ عَنْكُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَثُلُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَثُلُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَتُلُ الرَّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَثُلُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَلَا وَحَرَّونَ (275) مَا سَلَفَ وَأُولِئِكَ أَصْحَابُ وَمَنْ عَادَ فَأُولِئِكَ أَصْحَابُ وَمُنْ عَادَ فَأُولِئِكَ أَصْحَابُ وَيُهِ لَا اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِئِكَ أَصْحَابُ وَيُهِ لِللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيَكَ أَصْحَابُ وَيُولِيلَ أَلْكُونَ اللّهُ اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ أَصْحَابُ وَيُولِيلَ أَلْهُ اللهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ أَصْحَابُ وَيُهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ أَلْكُونَ الْوَلِيكَ أَلْوَا وَيُولِيكَ أَلْكُونَ الْمُعَابُ وَيُهُ إِلَا اللّهُ وَلَا وَلَيْكَ أَلْهُ اللّهُ الْوَلِيلُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَولَ اللّهُ اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولُولَ اللّهُ اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولُولُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الْمَاكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا ال النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِّدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ

الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُا الرَّكَاٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ مَا يَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كَنْتُمْ مُؤَمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ ثَبَّتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمِّنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ فِيهِ إِلَى أَبِّكُمْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمِّنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِرَيْنِ فِيهِ إِلَى أَبِّكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدُلِ وَلَا يَأْبَ كُمْ اللَّهُ فَلْيَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَيْ اللَّهِ فَلْيَكُمْ اللَّهُ فَلْيَكُنْبُ وَلَيْقُ وَلْيَكُونُ مَنْ يَكُنُبُ كَمَا عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا وَلْيَكُمْ فَانْ يَكُنُبُ مَلَ اللَّهُ فَلْيَمُلِلُ وَلِيَّةُ بِالْعَدُلِ وَلَيْ يَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَلَيْتُ مِلَ لَوْ لَكُونُ لَمْ بَكُونَ الَّذِي عَلَيْهِ الْكُولُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَلَيْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلِّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَوْرَ مِنْ يَولَا هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَالسِّتَشْهِدُوا ۖ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَانْ لَّمْ يَكُوِنَا واسسهدوا سهيدين مِن رَجَائِكُمْ فَإِنْ مِنَ الشَّهَدَاءِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَشْأَمُوا أَنْ تَكْثُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِللّهِ مَا ذُعُوا إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لِللّهِ مَا اللّهِ وَأَقْوَمُ لِللّهُ مَا اللّهِ مَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لِللّهُ مَا اللّهِ مَا أَنْ مَا يُوا إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا لَهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ تَسَهَدُو وَادِنَى أَدْ تَرَوْبُوا إِدْ أَنَّ تَكُونُ يَجَارُهُ خَاصُ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فِإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيَمُ (282) وَإِنْ كُنَّتُهُمْ عَلَىٰ سَهِفَرِ وَلَمْ تَجِّدُوا كَايِّبًا ۚ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أُمِينَ بَعْضُكُمْ ۖ بَعْهِظًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَيَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ ۚ وَمَنَّ يَكَّتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٍّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) لِلَّهِ مَا فِيَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَإِنْ ثُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) آمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثُبِهِ مِنْ رَسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَرُطُعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ وَلَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَتَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَتَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَتَسَبَتْ وَكَلَى اللَّهُ مَا إِلَّا لَا عُلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( وَاكْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَازْخِرْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( وَكُولُونَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( 286) وَكَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( 286)

إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اَلْمِيعَادَ (9) إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا ۚ أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا ۖ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ ۗ النَّارِ إِ 10) كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا فَإِلْهُمْ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا فَإِلَّخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَٰفَرُوا سَتُغْلَّأُونَ ۗ وَتُحْ ِشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ لَيْدِينَ تَعْرُوا سَنْعَبُبُولُ وَتَعْسَرُولَ إِنِّى جَهْمُ وَبِنْسُ الْمِهَادُ (12) قَدْ كَانَ لَكُمْ أَيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَبْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13) زُيِّنَ لِلنَّاسِ خُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَٰبِ َ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مِتَاعُ إِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالِلَّهُ عِنْدَهُ جُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أُوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُّوَانُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) الَّذِينَ يَوْرَضُوانُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذِنُوبَنَا وَقِبَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَإِلصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُرْنُفِقِينَ وَالْمُهْتَغْفِرِينَ بِإلْإُِسْجَارِ (17) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا والمستعفرين بالإسجار (11) شهد الله أنه لا إِلهَ إِلاَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا الْعَلَمُ الْخِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِلْمُ الْمُلَمِّينَ وَقُلْ لَلْاَهِ الْكِتَابَ وَالْأُولِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُولِينَ لِلَّهِ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَإِنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل َّالْكِنَّكُ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) إِنَّ الّْذِينَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) إِنَّ الْنَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِلِيَاتِ الْإِلَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّالَس فَبَشَّرْهُمْ

بِعَذَابِ أَلِيمِ (21) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَإِلُهُمْ فِي اَلِدَّاٰيَا ۗ وَالْآَخِـرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22) أَلَمْ تَرَ إِلَّي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْ َعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَخْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ( 23) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاَتٍ وَغَرَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُواَ يَفْتَيُرُونَ (24) مُعدوداتٍ وَعَرَهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفَّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25) قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُخِرِ (26) تُولِحُ اللَّيْلَ فِي الْخَيْرُ الْمَيِّتِ الْمُؤْمِنُونَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَرْزُونُ مَنْ تَشَاءُ بِعَيْرِ وَتُحْرِجُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَتُخْرِجُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَتُحْرِبُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيَعْرَالُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيَعْرَبُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيَعْرَدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيُعْرَدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيَعْرَدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَمُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيُعْرَالُكُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيَعْرَدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيُعْرَدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَيَعْرَدُ اللّهُ فَيْ مِنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَلِي اللّهُ الْمِيْرِدِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً وَلِي الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ وَالْكُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً وَالْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً وَالْمَافِرِينَ أَوْلِيَاءً وَالْمُؤْمِنَاقُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَافِرِينَ الْمُؤْمِنَا وَالْمَافِرِينَ الْمُؤْمِنَاقُولِيْكُونَ وَلِي اللْمُؤْمِنَ وَالْمَافِرِينَ الْفَاقِينَاقُولِي أَوْمِ الْمُؤْمِنَا وَالْمَافِلَاقُونَ وَلَوْلِي الْمُؤْمِنَا وَالْمَافِرِينَ الْمُؤْمِنَا وَالْمَافِرِي وَلَائِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِيَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوالِي فَالْمُوالِي الْمُؤْمِلِي وَالْمَافِي وَالْمُوالِيُولِي الْمُؤْمِلُونَ و دُونِ الّْهُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ۖ ذَلِكَ فَلَيْسَ ۖ مِنَى اللَّهِ فِي ۗ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ۚ الْإِلَّهِ ۚ إِلْمَصِيرُ (82) قُلْ إِنَّ تُخْفُوا مَا فِي وَإِلَى اللّهِ المَصِيرُ (28) قَلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بِعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) قُلْ وَيُخْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ الْكَافِرِينَ (32) فَلْ اللّهُ الْكَافِرِينَ (32) فَلْ اللّهُ الْكَافِرِينَ (32) فَلْ اللّهُ اللّهُ الْكَافِرِينَ (33) فَرُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُرَانَ وَاللّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ (38) إِذْ قَالَتِ الْمَرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّكُ أَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمُ (34) إِذْ قَالَتِ الْمَرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنَّكَ أَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمُ (34) إِذْ قَالَتِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35ٍ) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهِا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (36) ِ فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَاٍ بِقَبُولٍ حَسِن وَأَنْبَتَهَا ۚ نَبَاتًا ۖ حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيّا ۖ كُلَّمَا دَخَّلًـ عِلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزَّقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ عبيها ردريا المحراب وَجد عبدها رِزَفَا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (37) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهِ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهِ يُسَلِّي فِي اللَّهِ وَسَيَّدًا أَنَّ اللَّهِ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِنَّ غَلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأْتِي عَاقِرٌ قَالَ كِكَذَلَكَ اللَّهِ يَفْعَلِلُ مَلِ يَشَاءُ ۚ (40) ۖ قَالِ رَبِّ اجْعَلُّ لِي َ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا أَيَةً أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرَّيَمُ الَّقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسَّجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الْرَّاكِعِينَ (43) ۚ ذَلِكَ مِنَّ إِلَّا الْكَاكِعِينَ (43) ۚ ذَلِكَ مِنَّ إِلْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتٍ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِيَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلَّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهِْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلِّهُ وَلِّمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَذَلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَة وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِلَّهِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي إِلَىٰ لِكُمْ مِنَ الطَينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِبْرِيُّ الْأَكْمَةِ وَإِلْأَبْرَصَ وَأَحْيِيَ الْمَوْتَى بِإِذْيِ اَلْلَّهِ وَابْرِئُ الْاَكُمَةُ وَالْابْرَصَ وَاحْيِي الْمَوْتَى بِإِذِنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقًا لِمَا يَنْنَ يَدَيَّ مِنَ الْتَوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُوْرَ قَالَ مُسْتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُوْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ مَنْ إِنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبِّنَا أَمَنَّا بِمَا إِنَّ أَمْ الْكُورَا فَوَ النَّالِهِ وَاشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبِّنَا أَمَنَّا بِمَا إِنَّ مُسْلِمُونَ (52) رَبِّنَا أَمَنَّا بِمَا أَنْ مَا أَنْ اللَّهِ وَاشَهُدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبِّنَا أَمَنَّا بِمَا أَنْ أَلَا بِمَا أَنْ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَا اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَا اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُونَ الْأَنْ الْمَارُ اللَّهِ قَالَ النَّا مُسُلِمُونَ (52) رَبِّنَا أَمَنَّا مَنْ إِنْ إِلَيْكُونَ اللَّهُ مِنَا إِلَيْ أَلِي أَنْ إِلَيْكُونَ الْوَلَاقِ اللَّهُ مُنْ أَلُونَ الْوَلَا الْلَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُونُ الْوَالِمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقَ الْمُنْ الْمَنْ أَنْهُمُ الْمُؤْلِقُونَ أَلَاقًا لَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولُولُونَ أَمْ أَنْ أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ أَلَالَالُولُولُولُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُونَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنَا أَلَا الْمُؤْلِقُولُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ أُنْزَلْتُ وَاَتَّبَغْنَا أَلْرَّ شُولَ فَاكَثْبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (5َ3) وَهَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينِ (54) إِذْ قَالَ الْلَّهُ يَإِ عِيسَى ۚ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ۗ وَرَافِعُكَ ۚ إِلِّيَّ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فِأَحْكُمُ بَيْنَكُّمٌ فِيهِمَا ۖ كُنَّتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ (55) ۚ فَأَمَّا إِلَّذِينَ ِ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدٍيدًّا فِي الْإِثْنَيَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأُمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا اللهِمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأُمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِمِينَ الطَّالِمِينَ الطَّالِمِينَ الطَّالِمِينَ (57) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيَّاتِ وَالِذِّكْرِ الْحَكِيمِ (57) رُ رَبِّ عَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ 28) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن ۗ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا يَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ اَبْعَاءَكُمْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نِدْعُ أَبْنِنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وِيسَاءَنَا وَيِسَاءَ كُمْ وِأَنْفُسَنِا ۖ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ لَبْتَهِلْ وَبِسَهُ وَبِسَهُ وَبِسَهُ وَالْكُمَا وَالْكُمَا وَالْكُمْ وَأَلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَأَلَّا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْقَرِيرُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِالْمُفْسِدِينَ (63) قِبُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا ۚ وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُيشْرِكَ َ بِهِ يِشَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعِْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللِّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَّقُولُواً اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [64] يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيِ إِبَّرَاهِيمَ وَمَا أُنَّزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِبْجَيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ خَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ عِلَمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللَّمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠) مَا دَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) وَرَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلِّونَكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسِمُمْ وَهَا يَشْغُرُونَ (69) ۖ أَهْلَ الْإِكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ إِلْحَقَّ وَإِنْتُمْ تَغْلَمُونَ ۚ (71) وَقَالَتْ طَآلِيْفَةُ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِن اللهِ النهارِ وَاكْفُرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتِي أَخَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاعُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاعُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ رُّ73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٍ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْإِفَضْلِ رد / ) يَحْنَصُ بِرَحَمْنِهُ مِنْ يُسَاءُ وَاللّٰهُ دُو الْقَصَلِ الْعَظِيمِ (74) وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا يُمَا دُمْتَ عَلَيْنَا فِي مَا يُنْهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يَعْلُمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ اللّهُ اللّهُ الْأُنْ اللّهُ اللّهُ الْكَذِبَ وَهُمْ اللّهِ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ اللّهِ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللل َيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ أَلَلَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ْ وَإِنَّ مِنَّهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ وَإِنَّ مِنَّهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوَّهُ مِنَ ۗ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ السِنَتَهُمْ بِالكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) مَا اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينِينَ بِمَا كُنْتُمْ بُولُمُ بِالْكُوْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُشْلِمُونَ (80 وَالنَّبِينِينَ لَمَا أَتْنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَالنَّبِينِينَ لَمَا أَتْنَتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَلِكُمْ أَنْ تَتَخِدُوا الْمَلَائِكَةَ وَاللّهِ مِنْ كِتَابٍ وَالنَّبِينِينَ لَمَا أَتْنَتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ وَكِنْ إِي وَكَنْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ إِي وَلَيْفُرُنَّهُ وَلَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي وَكَانَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ إِلَى اللّهُ وَلَيْ الْمَالِ أَأْقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي وَلَوْلُوا أَوْرَاتُهُ وَلَوْلًا مَعَكُمْ لَلْكُولُولَ وَأَلَى الْمُعَكُمْ مَنَ الشَّاهِدِينَ وَلَوْلُوا أَوْرَاكُولُولُ وَالْمَالِي أَوْلُولُ وَالْمَالِكُولُولُ وَلَيْ مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ السَّافِلُ أَوْلُولُ وَلَيْنَا مَعَكُمْ مِنْ لِيَّا مِنْ مَنَاقًا لَ أَلْمُولُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْنَا مَعَكُمْ مِنْ كَلَى ذَلِكُمْ إِلَى الْمَلَالِيَتُهُمْ مِنْ فَلَكُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَيْمُ مُسْلِمُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَمُ وَلَيْتُمْ مِنْ لِيَتَالِهُ وَلَيْ مُؤْلِلًا مُعْتَلُكُمْ مُنَ السَّلَافُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ مَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللّهُ الْمُعَلَى وَلَالِهُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَولُولُ وَلَقُولُولُ مُعْلَى مُنْ السِّلْمُ وَلَاللّهُ وَلَا مُولُولُولُولُ وَلَالْمُ وَلَولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَمُ مَا مُولِولُولُولُولُ مِنَا لَ قَاَلُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَٰكُمْ مِنَ الشِّأَهِدِينَ ۗ (81) ِ فَمَنْ تَوَلَّى يَهْدَ ذَلِكً فَأُولَئِكِ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( 81 رَبِي اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي (82) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا ثُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِيَنَ ( 85) كَيْفَ ِ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا ۚ كَفَرُوا ۚ بَعْدَ ۖ إِيمَانِهِمْ ۖ ۗ وَشَهِدُو ۗ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءِءَهُمُ الْبَيِّنَأَتُ وَالْلِلَّهُ لَا يَهُّدِيِّ الْقَوْمَ الِطَّالِمِينِ (8َ6َ) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ ِّعَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِّذِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْظِرُونَ (8ُ8) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذِلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (89) إَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمُ ثُمَّ

ازْدَادُوا ِ كُهْرًا لَنْ ِ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكِ هُمُ الضَّالُّونَ ( 90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهَٰمْ كُفَّارٌ فِلَنْ يُقْبَلُّ مِنْ 90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَارٌ فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّغَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي اللَّهَ إِلْا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ اللَّهُ اللَّهَ الْدَوْمَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ مَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ مَادِقِينَ (98) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ مَارَكَا فَأَتَّا وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِينَ (95) فَمَنِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَمُا كَانَ مَنَ اللَّهُ مَنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَفِيعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَمُنَ اللَّهُ مَارَكًا وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهُ مَنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَفِيعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُذَى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ أَيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمُ لَكُونَ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمُنَ لَلْنَاسِ مَثَّ الْنَاسِ حَجُّ الْنَتِينَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمُنَا وَمَا كَانَ أَمْنَاتُ مَلَى اللّهِ عَلَى النَّاسِ مَثُ الْنَاسِ مَثُ الْنَاسِ مَثُونَ الْمَامِينَ (96) فِيهِ أَيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمُنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمْنَا وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مِثُ الْنَتُمْ مَنَا وَمَا كَانَ أَمْنَاتُ مَنَ أَلَى اللَّاسِ مِثُ الْنَاسِ مَثُونَ الْمُنْ الْمُسْرِينَ ( وَّمَنْ دَخَلَهُ كَأَنَ آَمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ إِلْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنَ ۚ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْهَالَمِينَ (97) قُلْ ِيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِأَيَاتِ الِلَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) ِقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُّدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ إِبَيْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدّاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلَ عَمّا تَهْمَلُونَ (99) يَاۚ أَيُّهَا الَّذِينَ إَمَنُوا إِنَّ تُطِيعُواً فَرَيَقًا مِنَ الَّذِينَ ۖ أُوتُوا الْكِتَاْبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونِ وَأَنْتُمْ تُيْلِكِ عَلَيْكُمْ أَيَاتِ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( 101) يَلٍ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِ\$10) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذْكُرُوا نِغْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَغْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ يَعَلَى ٕشَفِيا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَٰذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوَنَ (103) وَلْتَكُنْ

مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ۚ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ َّهُمُّ الْمُفَلِّكُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالْإِذِينِ تَفِرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيَّنَاكُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَطِيمٌ (201) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَجْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) تِلْكَ أَيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْإِعَالَمِينَ ِ( 108) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ الله ورجع الحمور (١٥٥) كلم حير الله المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ أَللَّهِ وَطُرْبِ مِنَ أَللَّهِ وَطُرْبِكَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذِلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذِلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِإِيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا يَكفَرُونَ بِايَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الانْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُسَارِعُونَ وَيَأْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَدِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُنْكَدِ وَيُسَارِعُونَ يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أُمُوالُهُمْ وَلَا يَفْعَلُوا مِنْ طَلَمُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أُمُوالُهُمْ وَلَا يَقْلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَأُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيهَا صِرُّ أُصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيهَا صِرُّ أُصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا

أَنْهُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمِهَا ظَلَيَمَهُمُ إِللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (117) يَا ۖ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آَمَنُوا لَا يَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَثُوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ يَبَدَتِ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدَّوا مَا عَنِثَمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْأَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) مَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلَّهِ وَإِذَا تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَلَا عَشُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَإِنْ تُصِبْكُمْ فَلِ اللَّهُ عَلَيمٌ مِؤَلُونَ مُحِيطٌ (120) وَإِذْ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ عَلَيمٌ (128 وَاللَّهُ عَلَيْوَكُلُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ (122 عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ لُكُومُ مِنْ أَلِينَ وَلِكُمْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مَنْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ لَيْنَ وَلُولُ لِللْمُؤْمِلُ وَا وَيَأَتُوكُمْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مَنْ الْمُلَائِكَةِ مَنْ الْمُلَائِكَةِ مَنْ الْمُلَائِكَةِ مَنْ الْمُلَائِكَةِ وَا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ الْمُلَائِكَةِ مَنْ الْمُلَائِكَةِ مَنْ الْمُلَائِكَةِ وَلَاللَّهُ وَلَا وَيَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ الْمُلَائِكَةِ مَنْ اللَّهُ وَلُولُ وَيَأْتُولُوا وَيَأْتُولُ وَيَأْمُولُ وَيَأْتُولُ وَيَأْتُولُ وَالْمُلَائِكَةِ مَنْ الْمُلَائِقِ وَلَا وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِيْ الْمُلَائِكُولُ وَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُولُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِلْكُولُوا وَاللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُوا مَنَالُولُوا مَلَاللَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو يَعْقِيدُم أَنْ يَمِدُم رَبِكُمْ بِتِلاَتَةِ الْآفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةٍ أَلَافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الْأَذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ الْكَاهِمْ فَإِنَّهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَالِمُونَ ( 128) وَمَا النَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ أَوْ يُعَذِّيَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَا إِنَّهُمْ فَا إِنَّهُمْ فَعَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذِينَ فَى اللّهُ مِنْ الْمُونَ ( 128) وَالْمُونَ ( اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّا مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَإِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ فَا إِنْهُمْ فَا إِنْهُمْ فَالْمُونَ ( اللّهُ عَلَيْهُمْ فَا إِنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ 128) وَلِلَّهِ مَا يِفِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاَّءُ ۗ وَيُعَذَّبُ مَنِ يَشَاَّءُ ۖ وَإِلَّلَٰهُ غََفُورٌ ٕ رَحِيمٌ ( َ صَلَّى يَلْكُوا اللَّهِ اللَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَإِتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ

وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسَارِعُوا إِلِّي مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالَّأَرْضُ أَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ ۚ يُنْفِقُونَ َفِي السَّرَّاءِ وَالْشَرَّاءِ وَالْكِاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن النَّإِسَ وَّاللَّهُ يُحِبُِّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا وَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا َأَنْفُسَهُمْ ذَكَٰرُوا اللَّهَ فَاسْتَعْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا إِللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ الْمُتَّقِينَ (138) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (39ُأَ) إِنَّ يَمْسَسُّكُمْ قَرْحُ فَقَدْ َ مَسِّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِثْلِلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ مَسَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَاَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمَّحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمَّحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمَّحَى اللَّهُ الْذِينَ آَمَنُوا وَيَمَّحَى اللَّهُ الْذِينَ آَمَنُوا وَيَمَّحَى اللَّهُ الْأَوْلِ الْجَنَّةَ وَيَمَّرَ وَيَرَالُوا الْجَنَّةَ وَيَمَّرُوا الْجَنَّةَ وَيَمَّرُوا الْجَنَّةَ وَيَرَالُوا الْجَنَّةَ وَلَيْوَا الْجَنَّةَ وَاللَّهُ الْوَالِيَّةُ اللَّهُ اللَّ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) َ وَكَأَيِّنَ مِنْ نَبِيًّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ

الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَِهُمْ إِلَّا أَنْ قِالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاهَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ ِ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنِ (147ُ) فَآتَاهُمُ اللَّهُ (149) بلِ اللهِ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ حَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَيُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ يَحُشُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ تَحُشُونَهُمْ مِنْ بُعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ اللَّهُ ثُو فَصْلٍ عَلَى لِيَنْتُلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى لِيَنْ أَنْ اللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْآثِنَ فَيْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى لِيَنْ اللَّهُ أَنْ وَلَا اللَّهُ أَنْ وَلَا اللَّهُ أَوْ فَصْلٍ عَلَى الْآثِنَ فَيْ اللَّهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْآثُونَ مِنْ اللَّهُ فَيْ مَا اللَّهُ أَنْ وَلَا اللَّهُ أَوْ فَصْلٍ عَلَى اللَّهُ أَنْ وَلَا اللَّهُ أَنْ وَلَا اللَّهُ أَوْ فَصْلٍ عَلَى الْآثُونَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْآثُونَ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْآثُونَ وَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَلُونَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَالْلَهُ فَيْ الْأَمْ وَالْلُهُ وَالْلَهُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ مُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُ الْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُونَا عَلَى الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُومُ وَ الْمُؤَّمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا ۖ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَيَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153) ِثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْغَمِّ أَمَنَةً يُعَاسًا يَغْشَي طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ بِعاسَ يَعْسَى طَابِقَهُ مِنْكُمْ وَطَابِقَهُ قَدْ الْمُمْنَةِمُ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ
يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ
لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ
كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ
فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَا جِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِّيَ اللَّهُ مَا فِي شُّدُورِكُمْ وَلِّيُمَحِّمِ مَا فِي قُلُوبِيكُمْ ۖ وَاللِّلَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ إِ الَّذِينَ تِوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ِالْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا

كِالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْض أَوْ كَانُوا غُِّزَّىَ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ۚ مَإِ ۖ مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ۚ اللَّهُ ۗ ذَلِكَ ۖ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَالْلَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَإِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (َأَكُولَ) وَلَئِنْ قُتِّ ويمِيكُ واللهِ أَوْ مُثُمُّ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُثُمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُثَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) فَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ تُحْشَرُونَ (158) فَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ جَوْلِكَ فَاعْفُ مَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُونَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُونَ (159) إِنْ فَتَوَكُّلُونَ (159) إِنْ مَثْوَكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا اللَّهُ مَا لِلَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْنِ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْنِ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ نَفْسٍ مَا يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ثُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَلِّ نَفْسٍ مَا كَلِّ بَمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ثُوفًى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَلِّ بَعْدِ رِضْوَانَ كَلِّ بَعْدُ رِضْوَانَ النَّا مَ مَا يَعْدُ لِمُونَ (161) أَفْمَنِ النَّبَعَ رِضْوَانَ النَّا مَا اللَّهُ مَنْ النَّالَ أَنْ اللَّهُ مِنْ النَّالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ (161) أَفْمَنِ النَّبَعَ رِضْوَانَ النَّالَ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتُ عَنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ (162) هُمْ دَرَجَاتُ عَنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ (162) لَقِيدٌ مَنَّ اللَّهِ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ يَعْمَلُونَ (دَاكَ) بَقِدَ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُومِينَ إِرْ بَعْدَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ (164) أُوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَالٍ مُبِينِ (164) أُولَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَالًهَ مُثِينًا اللّهَ مَثْلًا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ مَثْلًا اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ يَسْيَهُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لِاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوَّمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْثُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ

فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٟ ( 168ً) وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوِاتًا عَنْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوُّفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَجْزِزُنُونَ (701) مِنْ حَنَهِمُ الْا حُوفَ عَنِيهِمُ وَلَا هُمَ يَجَرَبُونَ (١/١) يَشِيعُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ وَالرَّسُولِ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا عَنْهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ عَنْ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ حَيْسُبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ النَّاسُ أَنْ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ النَّاسَ مَنْ اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفِضْلِ لِّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّهِ وَاللَّهُ ذُو فَطْلٍ عَظِيمٍ ۚ (174) ۚ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ۖ إِلسَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَجَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (ِ175) ۚ وَلَا يَجْزُنْكَ اِلَّذِينَ يُشَارِ عُونَ َفِي اِلْكُفْرِ إِيَّاهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لِهُمْ خَطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ ۚ بِالَّإِيْمَاٰنِ لَنْ يَضُّرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذِابٌ أَلِيمٌ (177) وَلَّا يَخُّسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا َنُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ ۖ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ۖ لِيَرْدَادُوا إِنْمًا وَلَهُمْ ِ غَذَابٌ مُهِينٌ ۚ (8ً أَلَّا) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ إِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ إِلْخَبِيثَ مِنِ الطِّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلَعَكُمْ عَلِيَ الْغَيْسُ وَلَكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشِاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِيُواْ وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ إِجْرٌ عَظِيمٌ (179) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ ۗ اللَّهُ ۖ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا ۚ لَهُمْ بَلْ ۖ هُوَ شَرٌّ لُّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ۚ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ

أُغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا يَعَذَاِبَ الْحَرِيقِ (إَ181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ وَنَقُولَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظِلَّامِ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ وَبُلِكَ نَاتِ الْمُنِيرِ (184) وَأَنْ نَوْلَا الْعَنَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ لَلْقَلُولُ الْعَنَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ لَلْكَنَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيْلُولُ وَلَا الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَلَا الْجَيَاةِ وَانَّفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنَّهُمْ وَمِنَ النِّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَنَّ وَلِي قَبْلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أُذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَنَّ تَصْبِرُوا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَإِنْ تَصْبَرُوا وَانَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مَا الْأُمُورِ (186) وَأَذَ أَخَذَ الْكُولُ أَذَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَيَنْ تَصْبِرُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَقَوْلَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مَا الْأُمُورِ (186) وَأَذَ أَكُذَا فَانَ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مَا الْأُمُورِ (186) وَإِنْ تَصْبَرُوا وَتِيَّقُواْ فَإِنَّ ذَّلِكَ مِنْ غَرْمِ الْأَمُورِ (186) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا إِلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكَيُّمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ طَهُورٍهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ۖ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَبِئْسٍ مَا يَشِْتَرُونَ (187) لَا تَحْسِبَنَ ٱلْإِدِينَ يِفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْهَدُوا بِمَا لِمْ يَفْعَلُوا فَإِلَا بِمَا أَبُوا وَيَجِبُولَ أَنْ يَحَمِدُوا بِمَا لَمْ يَفَعَلُوا فِلاَ تَخْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا شُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا شُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا شُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) وَتَنْ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) وَيَتَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ (191) وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا عَنَا اللَّهُ إِلَيْ اللَّالِ (191) وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَدْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا عَذَابَ النَّارِ (191) وَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا عَذَابَ النَّارِ (191) وَلَا اللَّهُ الْفَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُولُولُ اللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ الْفُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْف رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدَّخِلِ النَّارِ فَقَدُّ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفَّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا

مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى بَعْصُكُمْ مِنْ أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى بَعْصُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَيِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُيَلُوا لَأَكُفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَّالَمِ وَقَاتَلُوا وَقُيَلُوا لَأَكُفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَّالَمُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) لَا يَعُرَّتُكَ عَنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ (196) مَتَاعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) مَتَاعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) مَتَاعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) مَتَاعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوالًا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ لِلْكُمْ لِلْأَبْرَارِ (198) وَمَا أُنْزِلَ لِلْكُمْ وَلَا أَنْزِلَ لِلْكُمْ وَاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ لِلْكُمُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ لِلْكُمُ وَلَا أَنْزِلَ لِلْكُمُ وَاللَّهُ لَعْدَرُونَ بِأَيَاتٍ اللَّهِ سَرِيعُ وَمَا أَنْزِلَ لِلْكُمْ لَكُمْ عُنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهِ سَرِيعُ وَلَا اللَّهُ سَرِيعُ وَلَا أَوْلَئِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عُنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ وَلَاكُ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عُنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ وَلَاكُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَطَابِرُوا وَطَابِرُوا وَطَابِرُوا وَطَابِرُوا وَطَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثِّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) وَلَّتُوا الْيَتَامَى أُمْوَالَهُمْ وَلَا تَنَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أُمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانْ خِفْتُمْ أَلَّا يَعْدِلُوا النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( وَوَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ

شَىْءِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ إِلَّتِي جَعَلَ اللِّلَهُ لَكُمْ قِيَاًمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيلَهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( 5ً) وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بِلَغُواَ النَّكَاٰحَ وَفَإِنْ أَنَسُّتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ وَمَنْ ذَانَ فَقِيرًا فَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) لِللِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ وَلِأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوطًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَيِ وَالْمَسَاكِينُ فَايْرُزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا هُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشِ الَّذِينِ لَوْ تَرَكُّوا مِنْ خَهْفِهِمْ ۚ ذُرِّيَّةً ٟ صِعَافًا خَافُوا عِلَيْهِمْ فَلْيَبَّقُوا اللَّهَ وَلِيَقُولُوا قِهْلَا سَدِيدًا ﴿ (9) إِنَّ الَّذِينِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلَّيَتَامَى ۖ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ َفِي بُطَونِهِمْ نَارًا ٕ وَسَِيَصْلَوْنَ سَعِيِرًا ۥ (10) يُوصِيكُمُ الَّلَّهُ ٰفِي ۖ أَوْلَادِكُمْ ذَّكَر مِثُلُّ حَطَّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ بِسَاءً فَوْقِ َاثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ۚ ثُلُثَا ۚ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتُ ۚ وَاحْدَةً فَلَهَا ٱلنَّاصْفُ عَهُلُ مَا يَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَاْ بَوَاهُ فَلِأُمِّهِ النَّلُثُ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ النُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ فَإِنْ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ فَالْمُ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ

دِيْن وَإِنْ ۚ كَيَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهِ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُواَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أُوَّ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( رَيْنَ حَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ حَيَّاتٍ تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ حَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) وَاللَّا تِي يَأْتِينَ الْفَاْحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشُّهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبِعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي نَعْدُوا فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُّوْتِ حَيَّتِي يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْثُ إِيْ يَجْعَلَ الْلَهُ لَهُنَّ سَبِيلَا (1ُ5) وَاللَّذَاٰنِ يَأْتِيَاٰنِهَا مِنْكُمٌ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا ۚ وَأَصْلَحَا فَإِنْ تَابَا ۚ وَأَصْلَحَا فَأَكُوهُمَا فَإِنْ تَابَا ۚ وَأَصْلَحَا فَأَكُونَ تَوَّالِنًا رِرِحِيمًا (16) إِنَّمَا فَأَكْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانِ تَوَّالِنًا رِرِحِيمًا (16) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لَِلَّذِينِ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبِ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَبِ الَتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبْثُ الْآدَ عَدَا اللَّهِ الْمَوْثُ قَالَ إِنَّا خَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبْثُ َ الْأَنَ وَلَا الَّذِينَ يَّمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولِئِكَ أَعْتَدُّنَا لَهُمْ عَذِابًا أَلِيمًا (18) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا النَّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا النَّسُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفُ لَا يَأْنُ تَكْرَهُوا شَيْئًا بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ أَرَدْتُمُ السِّبْدَالَ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ السِّبْدَالَ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ السِّبْدَالَ زَوْج مَكَانَ ٕ نَرَوْجَ وَآتَيْثُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَّارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِّنْكَةً شَيْئًا أَتَأْخُرَّهُ رَبَّهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدٍ أَفْضَى بِعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَجَدَّنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا ۚ غَلِيلًا (21) وَلَا تَنْكِحُواً مَا نَكَحَ ۗ آبَاۚ ؤُكُمْ مِنَ الْنَّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَأَنَ فَإِحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ (2ُ2) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

وَيِعَمَّاتُكُمْ وَجَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَإِمَّهَاتُكُمُ الْلَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاْتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَا إِن يُسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ وَامْهَا كُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَلَا بِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ لِللَّهَ كَانَ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ لِللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا فَذُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكِّتٌ ِ أَيْمَانُكُمْ كِتِاْبَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُولَ بِأَمْوَالِكُمْ مِكْصِنِينٍ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَمِمَ الْسَتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنِاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ جُنِاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ ۚ كَإِنَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِّعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ؠؘؚعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَٱثُوهُ<u>نَّ</u> أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوِّفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِدَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَّةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُجْصَنَاتِ مِنَ الْعَذِابِ ذَلِكَ سيس بسب ما حسى المحصاتِ مِنْ العُدَابِ دَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَدَابِ دَلِكَ فَوَلْلَهُ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ يَتَبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللّهُ أَنْ الشّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللّهُ أَنْ الشّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه َ الْحَيْهُ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) يَا أَيُّهَا الْجُفَّفَ عَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنُّهَا الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُّوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُّوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنَّفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمِنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيمِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ َبِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّحَالِ نَ<u>ض</u>ِيبٌ <sub>يَ</sub>مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلَنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِهَّا اكْتِّسَبْنَ وَالسَّأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضَّلِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَأَنِ بِكُلَّ شَيْءٍ ۚ عَلِيمًا (32) وَلِكُلِّ مِنْ فَصِيهِ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُنَّ سَيَّ عِيمَا / كَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ مَا يُونَ مُن يَعْضَوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَّاقَ بَيَّنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ ۖ أَهْلِهِ وَجَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُّشَّرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِهَيْنِ إِحْسَابًا وَبِذِي اِلْقُرْبَى تَشَرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ إِلَّجُنْبِ وَالْكَثِ وَالْكَثِ وَالْكَثِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَثَ الْمُأْتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) النَّامَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لِلَهُ قَرِيئًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لِلَهُ قَرِيئًا (38) اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39) الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لِلَهُ عَلِيمًا (39) اللَّهِ وَالْيَوْمِ مِنْ لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) فَكَيْفَ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتٍ مِنْ لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا لَثَ عَلَى مَلْاءً مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا لُولُهُ مَنْ اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى مَا أَلَّهُ بَشِهِيدٍ وَحِنْنَا لَكَ عَلَى مَالَوْمِ مِنْ لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا (4) فَكَيْفَ وَلَا مَا لَاللَّهُ لَاءً عَلَيْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنَهُ أَجْرًا عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيُؤْتِ مِنْ لَكَنَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْطَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْ إِذَا جِئْنَا ۚ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشِهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ

َ إِوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ الِلَّهَ حَدِيثًا (42) ِيَا أَيَّهَا الَّذِينَ ٱبْمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاَّةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ۚ مَا ۚ تَقُولُونَ وَلَا ۚ جُنَّبًا إِلَّا عَابِرَي سَبِيلِ حَٰتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى ۖ سَفَرَ أَوَّ جَاءَ ۖ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طِيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْعِدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرٍ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّين وَلَوْ أَنَّهُمْ قَاِلِّوا سَمِعْنَا وَأُطَعْنَا ۚ وَاسْمَعْ وَانْظَرْنَا لِكَانَ خَيْرًا لِهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَهَانَهُمُ إِللَّهُ بِكُهُرِهِمْ فَلًا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواَ الْإِكِتَابَ أُمِّنُوا بِمَا لَرِّ لْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعِكُمْ مِنْ قَبْلِ أِنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَإِرِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أُصْحَابَ ِالسَّبْتِ وَكَانَ أُمَّرُ اللَّهِ مَفْغُولًا (47) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ َيُشْيِرِكْ بِاللَّهِ فَقَدٍ اَفْتَرَى إِثْمًا ۚ غَطِيمًا ۖ (48) أَلَمْ وَسَ يَسَرِكَ بِنَكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ ۖ لِلَّذِينَ كَفَرُ وا ۚ هَؤُلَّاءِ أَهْدَي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (َ51) أُولَئِكَ الَّذِينَ لِعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) أَمْ لَهُمْ نِصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاإِسَ نَقِيرًا (53) أَمْ ِ يَحْسُِدُونَ النَّاسَ عَلِّي مَا ٓ أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ٱتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنِ بِهٍ وَمِنْهُمْ مَنْ مِندٌ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعْيِرًا (5َ5) إِنَّ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمًا نَصِجَتُ ۚ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَآهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُّوهُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا أَلْصَّالِحَاتِ سِنُدُّ خِلِّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَكِيْبِهُوا الْحَدْدِ وَ عَلَيْهُا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَنْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَنْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَيُكِدْخِلُهُمْ ظِلَّا إِطَلِيلًا (57) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ويدحِلهم طِد طِيهِ (١٠) إِنَّ اللهُ يَمْرِكُمْ أَنْ النَّاسِ أَنْ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ يَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِأَلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا إِلَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ فِي وَأَطِيعُوا اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ال شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ۖ بِاللَّهِ وَالْپَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ ٕ خَيْرٌ ۖ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) أَلَمْ يِّرَ إِلِّي الَّذِّينَ يَرْعُمُّونَ أَنِّهُمْ ٓ آَمَنُوا بِمَا أِنْزَلَ إِلَيْكِ وَمَا َ أُنْزِلَ ۥؚمِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى ۖ الِطَّاغُويِتِ وَقَدْ امِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَّلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ۖ رَأَيْتَ ِ الْمُنَافِقِينَ يَصُّدُّونَ عَنْكَ الله وإلى الرسول رايك السابية يسدون حد صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِجْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْفَ بَلِيغًا اللهِ (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنَ اللَّهِ وَلَوْ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُسِهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لِهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنَّفِيُسِهِمْ حَرَجًا مِّهَا قَضَيْتَ وِيُسَلِّمُوا تَشْلِيمًا َ (65) وَلَوْ أَنَّا كُتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنَّفُسَكُمْ

إِو اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أُنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوَعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأُشَدَّ وَأُشَدَّ وَأُشَدَّ وَأُشَدَّ وَأُشَدَّ وَأُشَدَّ وَأُشَدَّ وَأُشَدَّ وَالْإِيَّا وَإِذَا لِإَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِّرَاطًا مُسْيَقِيمًا (68) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الْرَّسُولَ فَأُولِّئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُّ مِنَ وَالرَّسُولَ فَاوِسِكَ مَعَ الدِينَ العَمَ اللهُ حَلَيْهِمَ سِلَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا غُلِيمًا (70) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا غُلِيمًا (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ثُبُاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فِإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ إِلَيْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ إِلَيْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ إِلَيْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ إِلَيْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ إِلَيْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ إِلَيْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ إِلَيْهُ إِلَيْ أَنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ عَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَا لَيْكُونَ أَصَابَتْكُمْ مُصَالِقًا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا لَا لَوْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَا لَيْكُمْ أَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا لَوْلُولُونَ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ أَلَا لَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُنْ لَيْكُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَاهُ لَلْهُ عَلَيْ إِلَا لَمْ لَا لَا لَهُ إِلَيْكُمْ لَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا إِلَيْكُولُ الْمُنْ الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ لَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا لَا لَهُ إِلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ أَنْهُمُ الْعُلُولُ أَلْعُولُ اللَّهُ إِلَيْكُولُ الْعُلَالَ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللَّهُ الْعُلَالُ أَلَّا أَلْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُ أَلْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُول أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ بِكِأْنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِهَوَدَّةٌ بِيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74) وَمَا لَكُمْ لَا ثُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُوسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالَّيْسَاءِ ۖ وَالْوَلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظُّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل ِلنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَاجْعَلَ لِنَا مِنْ لَدُنَكُ وَلِيّا وَاجْعَلَ لِنَا مِنْ لَدَنْكُ نَصِيرَا (75) الَّذِينَ أَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ لَكُفْرُوا يُقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) أَلَمْ تَرَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّيْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَأَثُوا الرَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا يَخْشَوْنَ النَّالُ وَالْأَخِرَةُ خَيْرُ لِمَنِ النَّقَى وَلَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى وَلَا قُلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرُ لِمَنِ النَّقِي وَلَا فَوْكُ وَلَوْ أَنْ يُصُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْثُ وَلَوْ فَلَا فَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرُ لِمَنِ النَّقِي وَلَوْ وَلَوْ فَلُولُ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرُ لِمَنِ النَّقِي وَلَوْ وَلَوْ أَنْ يُمُونُ وَلَوْ فَيْ الْمَوْثُ وَلَوْ أَنْ يُعْولُ الْمَوْثُ وَلَوْ أَنْ يُعْولُ الْمَوْثُ وَلَوْ الْمَوْثُ وَلَوْ أَنْ يَقُولُوا مُؤْمُ وَلَوْ أَنْ يَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْثُ وَلُو الْمَافِقُ وَلَوْ الْمَافِي وَلَوْ الْمَافِقُ وَلَوْ الْمَافِقُ وَلَوْ الْمَافِي فَيْ الْقَتَالَ وَلَا الْمَافِقُ وَلَوْ الْمَافِي وَلَوْ الْمَافِقُ وَلَوْ الْمَافِقُ وَلَوْ الْمَافِي فَوْلُولُ أَنْهُمُ الْمُؤْنُ وَلَا الْمَافِي فَيْ اللّٰهِ الْمَافِقُ وَلَوْ الْمَافِي فَالْمَافُولُ الْمُولُ الْمَافِي الْمَافِي فَلَا الْمَافِي فَيْ الْمَافِلُولُ الْمَافِقُ وَلَوْ الْمَافِي فَلَا الْمَافِقُ الْمَافِي فَالْمُولُ الْمَافِي فَالْمُولُ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي فَيْ الْمَافِي الْمَافِي فَالْمُ الْمُولُ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِقُ الْمُولُ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِقُ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ خَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ

مِنْ عِبْدِ اللَّهِ وَإِنْ يُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ِ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلَّ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَإِلِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَاَّدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) مَا أَصَابَكَ مِنْ جِسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا ۚ أُصَابَكَ مِنْ سِيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأُرْسَلِّنَاكَ لِلنَّاسَ رَّسُولًا وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا (79) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطِاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَلَّدُ اللَّهُ وَمَنْ لُولِي فَمَّ ارْسَلَاكُ عَلَيْهِمْ خَفِيظًا (80) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَلِيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْثُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ فَكِيلًا (81) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأُمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ لَوَ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهُ مِنَ الْأُمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهُ لَوْ مَا أَوْ الْمَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَوْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُنْ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ لَوْ الْمَوْ أَو الْمَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَوْ الْمَوْ أَوْ الْمَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهُ لَهُ مِنَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَوْ الْمُؤْنُ أَنَا اللَّهُ لَوْ الْمُونِ أَوْ الْمُؤْنِ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْنِ أَنَّ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَوْلَا لَوْلُولُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْنِ أَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَهْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْكَدِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَإِصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَإِصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْثُيَمُ الَّشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (8٫3) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ِاللَّهِ لَا تُكَلَّفُهُ إِلَّا يَفْسَكَ ۖ وَحَرِّض إِلْمُؤْمِنِينَ عَسَى الْلِلَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأُسِّ الَّذِينَ كَفَرُواً وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84) مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً خَسِنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَهَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَالَ َ وَمِنَ يَسَفَعُ سَفَاعَهُ سَيِنَهُ يَكُنَ لَهُ دَفِلَ مِنْهَا وَكَالَّالُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيبًا (85) وَإِذَا حُيِّيثُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى شَيْءٍ مَنَ اللَّهِ حَدِيثًا ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ( 37) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَثُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلُّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ كَسَبُوا أَثُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلُّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ كَانَ عَلَى مَا اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ عَلَيْ اللَّهُ وَمَنْ يُخَلِّلُهُ أَنْ يَهْدُوا مَنْ أَضَلُّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ عَلَيْ اللَّهُ وَمَنْ يُخَلِّلُهُ أَنْ يَعْلِلِ عَلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ يُضَلِّلُ اللَّهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ اللَّهُ وَمَنْ يُعَلِي اللَّهُ فَلَنْ يَّبِجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفِئُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُّوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ جَتِّي يُهَاجِّرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَكِيًّا وَلَا نَصِيرًا ( حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (

و8) إِلَّا إِلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُّورُهُمْ ۚ أَنْ يُقَإِتِلُوكُمْ ۚ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِسَلَّطِهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَامٌ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سِبِيلًا (90) سَيَجِدُونَ آخِرِينِ جَعَلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا (90) سَيَجِدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَحُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَحُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَحُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ السَّلَمَةُ وَقَوْمُ وَاقْتُلُوهُمْ مَلْطَاتًا مُبِينًا ( تَقِفْتُكُمُ مَلْطَاتًا مُبِينًا ( 19) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطاً وَمَنْ قَوْمٍ عَدُولًا أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ وَتَلَى مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُولًا لَكُمْ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُولًا لَكُمْ اللّهَا لَكُمْ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللل ُوَهُوَ مُؤْمِنٌۚ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنَّ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقُّتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَّمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَيْضِبَ الِلَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا ۚ عَظِيمًا (93) يَا أَيُّهَا الله عَبَيْنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقْولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِرًا (94) لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأُمْوَالِهِمْ وَأُنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ أَوْلِي الْمُنَالِ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ أَوْلَ بِأَهْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّا وَعَدَ إِلَّاهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينِ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِيرَةً وَرَجْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (9ُ6) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اَلْمَلَائِكَةُ

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنِّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي الْأَرْضَ ۚ قَاٰلُوا أَلَٰمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَّصِيرًا (9ُ7) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَإِلَيِّسَاءِ وَإِلْوَلْدَانِ لَا يَشَّتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَيِبِيلَا (98) فَأُولِّئِكَ عَسَى اللَّهُ ۚ أَنَّ يَعْفُوَ عَنَّهُمْ ۖ وَكَايِّنَ اللَّهُ ۖ عَفُوًّا غَفُّورًا (99) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِيَ سَبِيلِ ۖ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْثُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْثُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100) وَإِذَا أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100) وَإِذَا ُضَرَبُّتُمْ فِي الْأَرْضَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُواً مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينِ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طِائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأَخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَچَدُوا ۚ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَإِئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أَخْرَى لِّمْ يُصَلَّوا ۖ فَلْيُصَلِّوا ۖ مَعَلِكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ ۚ وَأَمْتِعَتِّكُمْ ۖ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً ٕ وَا ۗحِدَةً ۖ وَلَا ُجُنَاَحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ كَانَ بِكُمْ أَلَّذَى مِنْ مَٰطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مِرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا جِذْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ أُعَدَّ ۚ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اَللَّهَ قِيَامًا وَقُغُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا إِلصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَإِبًا مَوْقُوتًا (1ِ03) وَلَا تِهنُوا فِي الْبِيغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلِمُونَ ۖ كُمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسُ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَّ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ( 105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (

ِ106) ۚ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۖ (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ اِلنَّاسَ وَلَا يَسْتَجْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونِ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۗ ( رَ يَرْضَى مِنْ الْقُولِ وَكَانَ اللّهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 108) هَا أَنْتُمْ هَوُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ عليهم وَدِيلا (١٧٥) وَمَن يَعْمَلُ سُوءَ أَو يَطِيمُ نَفْسُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَجِيمًا (110) وَمَنْ يَكْسِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111) وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ حَكِيمًا (111) وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112) وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكِ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113) لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ َ اللَّهِ ۚ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهِ شُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يِبَيِّنَ لَهُ الْهُدَيِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يِبَيِّنَ لَهُ الْهُدَيِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا يَعِيدًا (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاتًا وَإِنْ يَدْعُونَ بِيدًا (117) لِعَنهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عَلَا مَرِيدًا (117) لَعَنهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهِ فَيَعَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى الْعُونَ مِنْ دُونِهُ إِلَّا الْمَالَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمَالَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلَ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّهُرُوطًا (11ٍ8) وَلَأَضِلَنَّهُمْ وَلَأَمَنَّيَنَّهُمْ عَامِ اللَّهُمْ فَلَيُبَتَّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلّا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلّا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ

جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصًا (121) وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَغِّمِلُّواَ الصَّالِحَاتِ سَِنُدْخِلُهُمْ جَيَّاتٍ يِّجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَغُذَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدِقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122) لَيْسَ بِأُمَانِيِّكُمْ وَلَا أُمَانِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ الكِتَابِ مَنَ يَعْمَلُ سَوْءَا يَجَرَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولِئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيرًا (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَعْلَمُ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيرًا (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَإِمَى النِّسَاءِ ۚ الْلَّاٰتِي لَّا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِيْ ۖ لَهُنَّ وَيِّرْغَبُوْنَ أَنْ تَيْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُّومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا بِجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالَّصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ أَلْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنَّ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ِاللَّهَ كَإِنَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وَلَنْ وَلَعُوا عِنَ اللَّهُ فَلَا تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا وَرَادُ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ ۚ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا ۚ حَكَٰيمًا ۚ ( ۖ 130) وَلِلَّهِ مَإِ فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَالِبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنَ اتَّقُوا الَّلِلَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا ۖ فَإِنَّ ۚ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاۗ وَاتِ وَمَا فِي ۖ الْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ غَٰنِيًّا ِ حَمِيدًا ۖ (131) ۗ وَلِلَّهِ مَا ۖ فِي ا النَّشَمَا وَاتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132)

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآَخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (13\$) مِنْ كَانَ يُرِيدُ يَهُوابُ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الْإِدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَكَارِّنَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواً كُوٰبُوا قِقَامِينَ أَلِيمًا ۚ (138] ۚ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ هُنْ دُون الْمُؤْمِبِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ۖ الْعِزَّةَ ۖ فَإَنَّ الْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ِ(139<sub>) و</sub>َقَدْ نَرَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ رَوْدَ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِنَّ كَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ( اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ( 140 ) اللّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِنَ اللّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اللّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَأِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ وَأَنْ لِلْكَافِرِينَ اللّهِ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ وَأَنْ لِلْكَافِرِينَ اللّهُ وَيَعْمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ وَالْمُ الْعَلَى مُعَالِيلًا لَهُ مَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ الْمُلْهُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُعْمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِين فَالِلَّهُ يَحْكُمُ بِيْنَكُّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ِ الْلَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِغُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ ۖ وَلَا يَذْكُرُونَ ِ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142) مُذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِّكَ لَا إِلَى ۚ هَٰٓؤُلَاءِ وَلَأَ إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَلِّنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) ۚ يَا ۖ

أَيُّهَا الَّذِينَ ِ آَمَنُوا لَا تِتَّخِذُوا إِلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ِ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ ۚ كَيِلَيْكُمْ سُلَّطَانًا ۖ مُّبينًا المُوسِينَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ ثَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ أَجْرًا عَظِيمًا ( َ اللَّهُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ 146) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا يَعَلِيمًا (147) لِا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوءِ َ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ( مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ( 148) إِنْ تُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149) إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونِ أَنْ يَتَّخِِذُوإٍ بَيْنَ ذَلِكِ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُّ الْكَايِفِرُونَ حَقًّا وَأَعْيَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالْذِينَ أَمَنُوا ۚ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَّمْ يُفَرِّقُوا ۚ بِيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِبِهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَجْيمًا ( َ 152) يَشَأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ مِسَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ هِنْ ذَلِكِ فَقَالُوا أَرِنَا الِلَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلَّمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الله جهره فاحدتهم التماجهة بمنتسهم للم المحدود الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ( 154) فَبِهِما لَقَصِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قَلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهِ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) وَقَوْلِهَمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ

اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَِلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ إِلَّذِينَ اجْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَِكً مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ إِلَّا اتِّبَاعَ الَظِّنِّ وَمَا ۚ قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) َ بَلْ رَوْفِعَهُ أَلَلُّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزَّيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ ِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ۖ قَبَّلَ مِهَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ الناس بالناظر واعددا للكافرين مِنهم عدانا أيما (161) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ السَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ الشَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولِئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُولِي أَلْسَاطِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ إِلَى أَنْ يَا إِنْ الْمَاطِ إِلَى أَنْ يَا يَا أَنْ يَا إِنْ مَا عَلَى إِنْ يَا يَا أَنْ يَا يَا أَنْ يَا يَا أَنْ وَإِلْمُ الْمَاطِ إِنْ إِنْ مَا يَعْدِهِ وَ إِلْا شَهَا عِيلَ وَإِسْخَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ إِلَى أَنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ يَعْدِهُ وَالْأَسْبَاطِ إِلَى أَنْ مِنْ الْمِلْ أَنْ قَالِكُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْسَاطِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمَالِي وَالْمُؤْمِنَا وَالْمَالِي فَيَا الْمَالِي فَرِيلَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمَالِيمَ وَالْمَالِيمَ وَالْوَالِيْلُولُونَا وَيَعْفُونَ وَالْمَالِيمَ وَالْمَالِيْقِيمَ وَالْمَالِي وَالْمَالِولِيمَ وَالْمَالِيمَ وَالْمَالِيمَ وَالْمَالِي وَالْمَالِيمَ وَالْمَالِي وَالْمَالِيمَ وَالْمَالِيمِ وَالْمَالِيمَا وَلَا لَالْمَالِقُونَا وَلَوْمَالِيمَالِيمَا وَلَيْكُونَا وَلَيْ الْمَالِيمَ وَالْمَالِيمَ وَيْعُونَا وَالْمُعْمَالِيمَالِيمَ وَالْمَالِيمَا وَلَالْمَالِي وَالْمَالِيمَا وَالْمَالِيلِي وَالْمَالِيمَا وَلَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَالْمَالِي وَالْمَالِيمَا وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَيْكُولُونَ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِيْكُونَا وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُولِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَّاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَيْطْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَيْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصٍُصْهَٰمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ ۖ مُوبِّسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَيْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ حَكِيمًا (165) لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَيْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ عَدِيمَ (100) نَدِنَ اللهُ يَسْهِدُ بِمَ الرَّهِ شَهِيدًا (166) بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ طَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدٍينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَاٰنَ ذَلِّكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًّا ﴿ اللهِ مَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خِيْرًا لَكُمْ وَإِنْ بِتَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي الَسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَانَ ۖ اللَّهُ عَلِّيَمًا خُكِيمًا (1ُ70) يَا

أَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إِنَّامَا الْمَسِيحُ عَيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأُمِنُواً بِاللَّهِ وَكُلِمَتُهُ فَأَمِنُواً بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا تَلِاتَةٌ الْنَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لِهُ مَا فِي السَّمَاوَأَتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ
الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَّمِيًّا ۗ (1̄ʔٍ2) فَأُمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَغَمِلُوا إِلصَّالِلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنَّ فَصْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ الْمُورَةُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنَّ فَصْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ السَّيْكَةُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَإِ يَجِدُونَ السَّيْكَةُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَإِ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ( 174) فَأُمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ صِراجِ مُسْقِيمًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ يَسْقَاوَلَكُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) سورة المائدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرضْوَانَا وَإِذَا جَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

وَتَهَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُذُواَنِ وَالِّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) لَٰ وَالْعُذُواَنِ وَالِّقُوا اللَّهَ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِخَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْهَاوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ لِغيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمَنْخَنِقَةَ وَالْمَوْقُودَةِ وَالْمَتَرْدَيَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ النَّوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ عَاذَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ أَلُونَكَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْمُ مُولِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمَ الْمُ ال الْجَوَارِحِ مُكَّلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا ۖ مِهَّا أَهْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَِلَيْهِ وَإِنَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ (4) الْيَوْمَ أَجِلَّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَطَهَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلٌّ لَكُمْ وَطِعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وِ الْمُحْصَنَابُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ۖ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا أَعُورَهُنَّ مَكُورَهُنَّ مَكْمُولًا عَمَلُهُ مُتَّخِذِي أَخْدِانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حِبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمِينُوا إِذَا قُِمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَوْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا لِلْمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا لِلْمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا لِيَا الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا مِنْ الْفَائِمِ أَوْ الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا مِنْ الْفَائِمِ أَنْ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَالَيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيتَاقَهُ اللَّهِ وَاتَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا

وَاِتَّقُوا ِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَايِتِ الصُّدُورِ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ۚ إَمْنُوا ۚ كُيُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرَمَّنَّكُمْ لَشَنَآنُ قَوْم عَلَكَ أَلَّا تَهْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أُقْرَّبُ لِلتَّقْيَوَى ۗ وَاتَّقُوا ۗ اللّهَ إِنَّ إِللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمِمَلُونَ ( 8) وَعَدَ الِلَّهُ الَّذَينَ آَمَنُوا وَ ۖ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ آهُ وَلَئِكَ أَوْرَوْ وَلَا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغُفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْأَكُرُ وا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا الْكُمُ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ مِيثَاقَ اللّه وَاللّهُ مِيثَاقَ اللّهُ مِيثَاقَ اللّهُ مِيثَاقَ اللّهُ مَيثَاقَ اللّهُ مَيثَاقَ اللّهُ مِيثَاقَ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل بِّرُسُلِي وَعَرَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْطًا حَسَنًا لَأَكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضِلَّ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضِلَّ سَوَّاْءَ السَّبِيلِ (12) فَبِمَا نَقْضِهمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوِبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ۚ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ رَ الْ الْحَالَةُ مِمَّا ذُكَّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ وَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكَّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ مُرْجَبُ اللَّهُ مُرْدِينٍ قَالُوا إِنَّا بِصَارَى مُرْدِينٍ قَالُوا إِنَّا بِصَارَى أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أُخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ۖ فَنَهِسُوا حَظًّا مِمَّا ۖ ذُكَّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَنَا يُبَيِّنُ لِكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ يُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكَتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اللَّهِ رَضُوَانَهُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ إِلْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُهَّا۪هُ وَمَنْ فِي َ الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَوَالْأَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالنِّصَارَي بَحْنُ أَبْنَاءُ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ (17) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنِّصَارَي بَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذَّبُكُمْ بِذُيُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ يَشَرُّ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذَّبُكُمْ بِذُيُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ يَشَرُّ مَسَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مِشَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ( 18) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيدٍ وَلَا فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيدٍ وَلَا فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيدٍ وَلَا فَيْرَةٍ وَلَا قَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شِيْءٍ قَدِيَرُّ (19) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقَوْمِهِ يَا قَوْمِ الْاكُرُواَ نِعْ ِمَةٍ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) يَا قَوْمِ الْعَالَمِينَ (20) يَا قَوْمِ الْاُخُولُوا الْإِرْضِ الْمُقِدَّسِةَ النِّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا ٍ تَرْتَدُّواً عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُواً خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا حَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونِ (22) يَكْرَجُوا مِنهَ قَإِنَ يَخَافُونَ أَنْغَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا الْأَهُ عَلَيْهِمَا الْأَهُ عَلَيْهِمَا الْأَهُ عَلَيْهِمَا الْأَهُ غَلَيْهِمَا الْأَهُ غَلَيْهِمَ الْبُونَ الْأَهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَالْ الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا اللَّهُ الْمُولِ الْقَوْمِ الْقَالِ مَا يَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنِينَ الْمُقَالِقُولُ اللَّهُ اللّهُ ال الْفَاسِقِينَ (25) قَاإِلَا فَإِنَّهَا مُ هَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ الْفَاسِقِينَ (26) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلُ مِنَ الْأَخَرِ قَالَ لِأَقْتُلِنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) قَالَ لَأَقْتُلِنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَٰدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ

إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِيُّمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الَنَّارُ وِذَّالِكَ جَزَاءُ البِّظَّالِمِينَ ۖ (29) فَطَّوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَيْلَ ۖ أْجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ ۚ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ ِ اللِّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتِبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأُرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ ۚ خِٰزْ يُ فَي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْإِنْجِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ بَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ بِتَقْدِرُ وا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا إِأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( عَلَّ أَيُّهَا ۖ الَّذِينَ آَمِّنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ 3ِ4 الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ غَذَاٰبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهِّمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (3َ7) وَالسَّارِقُ وَإِلسَّارِ قِهُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَاللَّهُ عَلَى كُلّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (40) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ

يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا أَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُبُوْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ِالَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٌ أَخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاْضِعِهِ يَقُُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَكُذُُوهُ وَإِنْ لَمْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ اوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنِ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاخْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولِئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَلَّهُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلشَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ يَضُرُّوكَ شَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ يَضُرُّوكَ شَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ يَضُرُّوكَ شَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ يَضُرُّوكَ شَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ اللَّهِ ثُمَّ يَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنْ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ اللَّهَ يُحَكِّمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ وَعِنْدَهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ وَا أَوْنَ أَنَا النَّهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ وَا أَوْنَ أَنَا النَّهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ أَنَا النَّهُ مُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ أَنَا النَّهُ مُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ أَنَّا النَّهُ مُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ أَنَا النَّهُ مُ اللَّهِ ثُمْ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ الْفَكُونَ مَنَ اللَّهُ مُنَا لَلْهِ شُونَا مُونَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عُلِي الْمَالِقُونَ الْفَلْونَ الْفَلْكُونَ الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِ الْفَالَالْفَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْفَالِقُونَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْفَالَاقُونَ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ الْفَالَاقُونَ الْفَرْنَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْفَالِقُونَ الْفَالِهُ الْفَالِهُ الْفَالَاقُونَ الْفَالَاقُونَ الْفَالَاقُونَ الْفَالْفَالَاقُونَ اللَّهُ الْفَالَاقُونَ اللَّهُ الْفَالَاقُونَ الْفَالَاقُونُ اللَّهُ الْفَالَاقُونَ الْفَالَاقُونَ الْفَالَاقُونَ الْفَالَاقُ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَجْكُمُ بِهَإِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلِمُوا لِلَّذِينَ هُدًى وَنُورٌ يَجْكُمُ بِهَإِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلِمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالْرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ۚ وَكَانُواۚ عَِلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَآ تَخْشَوُا اَلنَّاسَ ۖ وَٱخْشَوْا وَلَا تَشْبَتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ ۖ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ (44) ۚ وَكَتَبْنَا عَلِيْهَمْ فِيهِا أَنَّ البَّوْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْغَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفُ وَالْأَذُنَ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بِبَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَإَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا

جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ بِشَاءٍ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اَّتَاكُمْ فَاسْتَبِقُ<sub>و</sub>ا الّْخَيْرَاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَ<sub>ِ</sub>مِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَلَ كُنْتُمْ فِيهِ تَإِخْتَلِّفُونَ (48) وَأَنِ إِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَشِّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَلَّمَا يُوْسُونَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ إِلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّالَةُ اللللللَّاللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّ أَجْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50) يَا أَيُّهَا الْجُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (50) يَا أَيُّهَا النِّهِ لَا اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهَ اللَّهَ لَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَا اللَّهَ اللَّهُ ا مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيَهِمْ يَقُولُونَ نَكْشَبَ أَنْ تُصِيبَنَا ۖ دَائِرَةٌ فَعَسَبِ اللَّهُ إِلَٰ يَأْتِيَ بِالْإِفَيْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضَّبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّواً فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا أَهَؤُلَاءٍ الَّذِينَ أَوْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَنْ الْذِينَ آَمَنُوا أَهَؤُلَاءٍ الَّذِينَ أَوْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكَّمِمْ حَيِطَتْ أِعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكَّمِمْ حَيِطَتْ أِعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا َ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْكَافِرِينَ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَبِشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاهَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَيُؤْتُونَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ الَّغَالِبُونَ (56) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الَّخَذُوا الَّذِينَ الَّخَذُوا دِينَكُمْ وَ56) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الَّخَذُوا الَّذِينَ الَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوَّا وَلَعِبًّا مِنَ الَّذِينَ أَوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أُوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (7ٍ5ٍ) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ۗ اتَّخَذُوهَا ۚ هُزُوا ۚ وَلَعِبَّا ۚ ذَلِّكَ بِأَنَّهُمْ ۖ قَوْمٌ لَا

يَعْقِلُونَ (8ٍ5) قُلْ ِيَا أَهْلَ الْكِتَابِ ِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا إِنْ آَمَيْنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّأ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (5ُ9) قُلْ هَلْ أَنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ ٍ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاَغُوتَ أُولَئِكَ شَرَّرُ مَكِانًا وَأَضِلُّ عَنْ سِوَاءِ الْسَبِيلِ (60) وَإِذَا جَاءُوكُمْ <sub>بِ</sub> يَصْنَعُونَ ۚ (63) وَقَالَتِ ۗ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدُولُ عَلَيْكُ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قِالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْشٍوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشِاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفَّرًا ۚ وَأُلْقَائِناً بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلِّي يَوْم ۗ الْقِيَاَّمَةِ ۖ كُلِّيمًا أَوْقَدُوا ۚ نَاٰرًا لِلْجَرْبِ أَطْفَأَهَا الله وَيَشْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ وَلَوْ الْهُمْ اَفَامُوا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا الْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ وَرَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنَ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا الرَّغْتِ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى الْقَوْمَ الْنَوْلَ إِلَيْكَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) لِهُمْ مِنْ رَبِّكُ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) لِيَا يَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) لِيَا يَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) لِنَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) لِنَّالِيَ اللَّذِينَ مَا أَنْفِومَ الْكَافِرِينَ (68) لِنَا اللَّهُ لَا تَأْسَ عَلَى الْمَافِلَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ الْمُلْكَافِرِينَ الْمَافِينَ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُ (68) ۚ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ۚ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ

وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُهِمْ يَجَّزَنُونَ (69) ۖ لِلَّقَدْ الْحَدْنَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِوْرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَبِّهُولٌ قَدْ خَلَثَ مِنْ قَبْلِهِ الْكُولِ لَهُ الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَبِّهُولٌ قَدْ خَلَثَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ وَأُهُّهُ صِدِّيقَةٌ كَإِنَا يَأْكُلَانِ الْمِطْعَامَ انْظُرْ كَيْفَ الرُّطْعَامَ انْظُرْ كَيْفَ الرُّسَلُ وَاهَةً صِدْيَفَةً كَانَا يَاكَلَانِ الطَّعَامُ انْظَرُ دَيْفُ نُبِيِّنُ لَهُمُ الْآَيَاتِ ثُمَّ إِنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْيُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَنَيْعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَنَيْعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَيْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ضَلَّوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ (77) لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ رَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا وَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا وَكَانُوا وَا مَنْ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا الْمَانِ مَا الْمَانِ مَا الْمَانِ مَا الْمَانِ مَا اللّهِ مَا الْمَانِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا الْمَانِ مَا الْمَانِ مَا اللّهِ مَا الْمَانِ مَا اللّهِ مَا الْمَانِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ يَعْتَدُونَ ۚ (78ۗ) كَانُوًا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَهَلُوهُ لِيَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَّتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفِرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سِخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ

عِدَاوَةً لِلَّذِينَ آَهَنُوا الْإِيَهُودَ وَالَّذِينَ أَيشَرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَّنُوا الَّذِينَ قَالُوا أَإِنَّا يَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسٍينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَشْتِكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْرِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ ۖ تَفِيضُ مِّنَ الدَّمْع مِهَّا عَرَّفُواً مِنَ الْأَحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاْ أَهَنَااً غَاكُتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا خَاكَتُبْنَا مَعَ الْقَوْمِ جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطِّمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84ٍ) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الَّذِي ۚ أَنْتُمْ ۗ بِهِ مُؤْمِّنُونَ (88) لَا يُؤَاخٍذُكُمُ ۚ إَلِلَّهُ بِاللَّهْوِ فِي ۚ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا ۖ عَقَّدْتُمِ ۚ الْأَيْمَانَ فَكُوِّنَارَتُهُ إِطِلْعَامُ عَلِشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ۚ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسَوَتُهُمْ ۖ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمِانِكِمْ إِذَا جَلِفْتُمْ يَجِدُ فَطِوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُومُ لَعَلِّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الْشَّيْطَانُّ أَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُم الْعَدَاوَةَ وَالْيَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ إِللَّهِ بِوَعَنِ الْصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوَنَ (91) وَأَطِيعُوا اَلِلَّهَ وَإِطِيغُوا الْرَّسُولَ مُواحُذِّرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَيَّمَا عَلِّي رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَٱمۡنُواۚ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَٱمَّٰنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا

وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُجِّبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) يَا إِأَيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا لَيَبَّلُوَنِّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافُهُ بِالْإِغِيْبِ ِ فَمَنِ ِ اعْتَدَى بَعْدَ ۚ ذَلِكَ ٰفَلَّهُ عَلِٰذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَا إِلَّاهِا ۖ إِلَّاذِينَ ۖ آَمَنُوا تَقْتُلُوا ۚ الصَّبِيْدَ وَأَنْتُمْ خُرُّمٌ وَمِنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاًءٌ مِثْلُ مَا قَبَلِ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ سَكُمْ مَدَّا لِكَانُ اللَّهُ عَمَّا لِيَذُوقَ وَيَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَلَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الْبَعْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ الْبَعْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا اللَّهُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا اللَّهُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا اللَّهُ اللَّهُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا اللَّهُ اللَّهُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَۗ اللَّهَ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) جِعَلَ إِللَّهُ الْكَوْعَبَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ قِيَامًا لِللَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا ۚ أَنَّ ۖ إِللَّهَ يَعْلُمُ مَا فِي والهدي والمدرد أَرِّدَ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ (97) رَحِيمٌ (98) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونِ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَاللَّهَ يَا أُولِي وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُسُؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا لَا اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْ أَلُوا لَا لَيُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهَا وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالْمُ الْقُولُ وَلَا لَا الْعَلَاهُ وَلَا لَلْهُ عَنْهَا وَلَالَهُ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا اللَّهُ عَنْهَا وَلَالَهُ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ عَنْهَا وَلَا لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهَا وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالُولُوا عَلَى الْعَلَالُولُوا عَلَا اللَّهُ الْعَلَالُولُوا عَلَاللَّهُ الْعَلَالُولُوا عَلَالُولُوا عَلَالَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَالُولُوا عَلَا اللْعَلَالُولُوا عَلَا اللْعَلَالُ غَِفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) مَا جَعَلَ إِلَّلَهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لِلَا يَعْقِلُونَ (103) يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لِلَا يَعْقِلُونَ (103) يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدِيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ يَجَمِيعًا ِفَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ رِ201) يَا َ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أِحَدَكُمُ الْمَوْتُ جِينَ الْوَصِيَّةِ الْنَانِ ذَوَا عَذِّلِ مِنْكُمْ أَوْ ٱَجَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَّابَتْكُمْ مُصِيِّبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِشُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَخَبِسُونَهُمَا مِنْ بِعدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ( 106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ النَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ يَقُومَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ الْثَهَادِينَ الْأَوْلَيَانِ الْكَتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ الْأَدْنَى أَنْ الْأَدْنَى أَنْ الْأَوْلَيَانِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّهَادَيُّا إِنَّا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ الْأَوْلَيَانِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِمِينَ (107) فَإِلَا أَذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) وَلِكَ أَدْنَى أَنْ الْمُنَا إِنَّا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) وَلِكَ أَدْنَى أَنْ الْمُنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) وَلِكَ أَدْنَى أَنْ الْمُلَالِمِينَ الْمُثَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَا يَأْتُوا ۚ بِالنَّشَهَأَدَةِ عَلَى وَجْهَهَا ۖ أَوْ يَخَافُوا ۗ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَا إِنْ بَهْدَ ۚ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗوَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ إِلْفَاسِقِينَ (8ُ10) يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ إِلَّرُّسُلَ فَيْقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمْ قَالِهُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ثُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ بِوَالْحِكْمَةَ حِي السَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ وَالْجِدَمَةُ وَالْآِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْآكْمَةَ وَالْأَبْرِئُ الْآكْمَةَ وَالْأَبْرِئُ الْآكِنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِنْانِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِنْانِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِنْانِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَا اللَّهِ الْمَوْتَى اللَّهِ الْمَوْتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمِ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللِهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللِمُ اللل كٍكَفَرُوا مِنَّهُمْ إِنْ هَذَا ۚ إِلَّا ۚ سِحْجِرْ ۖ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أِوْحَيْثُ ۚ إِلَى ۚ الْإِحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواَ بِي وَبِرَسُولِيَ قَالُوا*ا* َّامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنِّنَا مُسْلِمُونَ (111) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أِنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ ۚ إِلَّاقُوا اللَّهَ إَنْ كُنْتُمْ ۚ مُؤْمِنِينَ ۗ ( 112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ

أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الِشَّاهِدِينَ (113) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ ِرَبَّنَا أَيْزِلْ َعَلَيْنَا مَائِدَةً ۗ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآجِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ أَإِنَّيَ فَارْزُقْنَا وَأَنْتِ خَيرُ الرَّازِقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ أَإِنَّي وَكُوْرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذَّيُهُ عَذَابًا وَأَنْتَ عَلِّى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنَّ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( ِ 11/8) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِّينَ صِدْإِقُهُمْ لَهُمْ جَيَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَيْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۖ وَرَضُوا عَنِنَّهُ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (119] لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهَنَّ وَهُوَ غَلَى كُلٌّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120ً)

سورة الأنعام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ الْحَهْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أُجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ أَيَةٍ مِنْ أَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا

كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جِاءَهُمْ فَسَوْفِ يَإِتِيهِمْ الْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِ يُونَ (5) أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أُهَٰلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ الأراض ما لم لمجل لكم وارسله السماء عليهم مدرارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6) وَلَوْ نَرَّلْنَا عَلَيْكُ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقْضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ عَلَيْهِمْ مَا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهِمْ فَا عَلَيْلُولُ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهِمْ فَا عَلَيْهِمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْكُولُوا أَنْوَلَا أَنْ فَا عَلَيْهِمْ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْكُونَ عُلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْكُولُوا فَاعْلَاقُولُوا أَنْهَا عَلَيْهُمْ فَا عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْكُولُوا فَاعْلُولُ فَا عَلَيْكُولُوا فَا عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ فَا عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ أَنْهُمْ فَا عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ عَلَيْكُولُ أَنْهُمْ عَلَيْكُولُوا أَنْهُمْ عَلَيْكُولُوا أَنْكُولُوا أَنْعُولُوا أَنْوَالِهُ فَا عَلَيْكُولُولُوا أَنْهُمُ عَلَيْكُولُوا أ رَهُ) وَلَوْ جَعْلُمُهُ مِنْكُ الْجَعْلُهُ رَجِّدُ وَلَابُسُلُا عَلَيْكُ فَخَاقَ بِلْسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمُكَذِّبِينَ (11) قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمُكَذِّبِينَ (11) قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ أَلْ لِنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُوالِمُ الللللْمُولَا الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا ۖ أَنْفُسَهُمْ فَلَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (1ُ2) وَلَهُ مَا سَكَن فِي ۖ إِللَّهْلِ وَالْنَّهَارِ ۗ وَاهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ِ (13) قُلْ أُغَيْرَ اللَّهِ أَنَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّمِاعُ العَلِيمُ (13) قَلَ اغَيْرَ اللهِ اتَّخَذَ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَلْمُشْرِكِينَ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيمِ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِحَيْرٍ فَهُو بِضِّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِحَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهُوْ أَنْ مَعَ اللَّهِ الْهِ أَنْ مَعَ اللَّهِ الْهُوْ أَنْ مَعَ اللَّهِ الْهَوَ إِلَنْ يَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَا أَنْ مَعَ اللَّهِ الْهِوَ أَنْ مَعَ اللَّهِ الْهَوَ إِلَا لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ أَخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ أَكُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ الْهَوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ أَخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ

مِمَّا تُشْرِكُونَ ِ (19) الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْإِكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ (20ً) وَمَنْ أَظْلَمُ ۖ مِمَّنَ الْفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (2َ5) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْنِ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ (26) وَلَوْ تِرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 27) بَلُّ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُواً يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواً لَعَادُواٍ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنِنَا الدُّيْنَا وَمَّا نَخْيِنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تِرَى َ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالُوا (30) قَدْ حَسِرَ الَّإِذِينَ كَلَّابُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتَّهُمُ السَّاعَةُ خَسِرَ الَّإِذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتَّهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۗ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطِّنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ( 31) وَمَا الْجَيَاةُ الدُِّنْيَا إِلَّا لِعِبْ وَلَهْوُ وَلَلدَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ (3ٌ2) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَكِ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِٱَيَّاتِ اللَّهِ يَجْخَذُونَ (33) وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكِ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أُتَّاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ

نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (43) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلِيْكَ إِغْرَاضُهُمْ فَإَنِ اسْتَطَعْتَ ۚ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأِرْضِ أَوْ سُلَّمًا ِ فِيَ السَّمَاءِ فِتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِجَّمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) إِنَّمَا يَشْتَجِيبُ اللهدى حَدِّ مَدُونَ مِنَ أَنَّ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ إِنَّا أَيَّةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ إِنَّ أَيَّةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) رَبِوْمَ يَكُلُّمُاتِ مَنْ يَشَاأِ اللَّهُ يُضْلِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ فِي الظَّلُمَاتِ مَنْ يَشَاأِ اللَّهُ يُضْلِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَ إِطٍ مُبِسْتَقِيمٍ (39) قِلْ أَرَأَيْتِكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَاَّبُ اَللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ أَلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اَللَّهِ يَهْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْغُونَ فَبَكْشِفُ مَأْ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا ثُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أُرْسَلِنَا إِلَيْهِ إِلْيَأْسَاءِ أَرْسَلِنَا إِلَيِ أَمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْيَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ لِيَتَضَرَّعُونَ (4ٍ2) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ يِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا إِخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فِإِذَا هُمْ مُبْلِسُونِ (44) فَقُطِعَ اوبوا احداثهم بعنه فإذا هم مبيسون (٦٠) كيدي دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 45) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ عَلَى قُلُوبِ الْأَيَاتِ ثِثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ يُنْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ يُنْ أَرَانُ اللَّهِ مَا الْأَيَاتِ ثُمَّ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ الْفُونَ لَا مُلْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ أَنْ اللَّهُ ا أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُورِينَ الظَّالِمُونَ (47)ِ وَمَا يُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَينَ وَأُصْلِحَ فَلَإِ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ۖ هُمْ يَحْزَنُوَنَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا َيَمَسُّهُمُّ الْعَّذَابُ

بِمَا كَانُوا بِيَفْسُقُونَ (49) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اَللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مِا يُوجَى إِلَيَّ قُلْ هَلِ يَسْتَوِي الْأَعْمَى َوَالْبَصِيَرُ ۚ أَفَلَا تِتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ ۖ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أُنْ يُخَشِّرُوا إِلَى رَبِّهَمْ لَيْسَ ِلَهُمْ مِنْ يَدُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدَّغُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ ربهم بالعداهِ والعسِي يريدون وجهه ما عليك مِنْ شَيْءٍ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَكُونَ مِنَ الطَّالِمِينَ (52) وَكَذَلِكَ فَتَنَا يَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى َنَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنِّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بِعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ۚ الْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أِنَّ أَغْبُدَ اِلَّذِينَ تَذَعُونَ مِنْ َدُونٍ اللَّهِ قُلْ لَا إِنِي بِهِيتَ إِنَّ اعْبَدَ ابْدِينَ بَدَعُونَ مِنَ دُونِ اللهِ فَيْ رَبِّي أُهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ( 56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ عَنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ( 57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لِي الْخُكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ( 58) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فَلَا فَلَا عَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فَلَا عَنْ الْبَرِّ وَإِلَّهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُ مَا اللّهُ أَوْلَ يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْ اللّهِ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْ اللّهُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا فَي عَلَمُ اللّهُ الْوَلَا يَعْلَمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعَيْفِ وَلَوْ وَيَعْلَمُ اللّهُ الْمُونَ وَيَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُلِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ إِلَا يَعْلَمُهُا وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِينَ وَلَا اللّهُ الْمُونَ وَيَعْلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُونَ وَيَعْلَمُ اللهُ اللّهُ الْمُونَ وَيَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الم وِي اببر واببحر وبد تسميد مِن ورح أَ يَابِسٍ إِلَّا فِي حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَّا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونِ (60) ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونِ (60) وَهُوَ الْقَاهِرُ فِوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عِلَيْكُمْ حَفَطَةً حَبَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

(61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلِلَا لِهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَأْسِبِينَ (62) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ وَهُوَ اسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) قَلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ طُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَايًا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْصَكُمْ بَأْسَ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَإِذَا وَكُنَّ بَيْ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفِ تَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا وَكُنَّ بَيْ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفِ تَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا وَكُنَّ بَيْ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفِ تَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا وَكُنَّ بَيْ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفِ يَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا وَكُنَّ بَيْ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفِ يَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكُ الشَّيْطَانُ فَلَا يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكُ الشَّيْطَانُ فَلَا يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا يَخْدِينَ بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى اللَّيْوِينَ وَلَى السَّيْطَةُ وَلَى اللَّيْكُونَ مِنْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى اللَّيْفِينَ (68) وَمَا عَلَى اللَّيْفِينَ وَلَكَنْ مِنْ شَدَى وَلَكَنْ مِنْ فَيَكُنْ عَلَى الْكَنْ مِنْ شَدَى وَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ وَلَكَنْ عَلَى الْسَلَيْقُونَ مِنْ شَيْعَ الْقَوْمِ الطَلَّالِي مِنَ الْمُؤْمِ الطَلْوَلِي الْمُونَ (68) وَمَا عَلَى السَّيْفَ مِنْ شَدَى وَ الْكَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى ِلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِّرِ ٱلَّذِيْنِ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمَ الْحَيَاةُ الَّدُّنَّيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنَّ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتُ لِيْسِ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا بِشَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولِيْكَ الَّذِينَ شَفِيع وَإِنَّ تَعْدِلَ ذَلَ عَدَلٍ لَا يَوْحَدَ مِنْهَا اَولَئِكُ الدِينَ أَنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَاتٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ بَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلُولَ أَقِيمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الْشَكَادَة وَاللَّهُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلَّكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الطُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَإِلشَّهَادَةِ وَهُوَ الْإِحَكِيمُ إِلْخَبِيرُ (73) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ٱلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ

وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ (74) وَكِذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونِ مِنَ الْمُوقِنِينَ ( 75) ۚ فِلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِللَّيْلَ ِ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذِا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُجِبُّ الْآَفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَمَرَ قَلْمًا اقَلْ قَالَ لَا احِبُ الْأَقِلِينَ (٥/) قَلَمَا رَاى القَمْرَ الْزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ الْأَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِّينَ (77) فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَا قَوْمِ الزِّغَةِ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَا قَوْمِ النِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ إِلَّا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ لِللَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ لَيْ الْمَاءَ الْهَاءَ الْمُهُ عَالَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ السَمَاءَ الْمَاءَ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَامُ الْمَاءَ الْمَاءَا الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ رَبِّيَ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ( 80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِإِللّهِ مَا إِلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطانًا فَأَيّْ إِلْفَرِيقَيْنِ أَجَقُ بِالْأَمْنِ إِنَّ كُنْتُهِمْ تَعْلِمُونَ (81) إِلَّذِينَ آَمَنُوَا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأُمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ خُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دِرَجَاتٍ مَنَ نَشَاءُ إِنَّ رِرَبَّكَ جَٰكِيمٌ عَلِيمٌ ( 83ً) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسِّحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ۖ وَثُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ ِدَاْوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لِحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولِئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواً بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ

إِلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اِقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ جُرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَيْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلِ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسِى نُورًا وَهُدًى وَلَنَّاسٍ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ثُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَهُدَّ وَكُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ وَكُلِّمْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ اللَّذِي بَيْنَ بِلَا خِرَةِ بُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى حَوْلَهَا وَالَّذِينَ بُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى ۚ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أَوجِي إِلَيَّ وَلَٰمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ وَلَّهُ لَا لِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُّو الْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلِى اللَّهِ غَيْرَ إِلْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيِاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْبُمْ هَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى اَوْلُ مَرْةٍ وَتَرَكِتُمْ فَا حَوْلِنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ النَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ (94) إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْأَحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْجَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَلَنَّهُ فَالْتُى الْمَيِّتِ مِنَ الْجَيِّ ذَلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنَّى الْمُقَلُونَ (وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنَّى الْمُقَلُونَ (96) وَمُو وَلُقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُو النَّهُ فَا لَيْكُمُ النَّكُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْعَلِيمِ (96) وَهُو النَّذِي جَعَلَ اللَّهُ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُو النَّهُ وَا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْبَرِ الْعَلِيمِ (96) وَهُو النَّهُ وَا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْعَلِيمِ (96) وَهُو النَّهُ وَا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُو النَّهُ وَا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُو النَّهُ وَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَغْلَمُونَ (97) وَهُوَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَغْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا أَوْدَ النَّانَ الْآَيَاتِ الْقَوْمِ الْآَيَاتِ الْآَيَاتِ لَكُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا أَنْ اللَّهُ الْآَيْدِ الْآَيَاتِ لَكُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا الْآَيَاتِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْآَيْدِ الْآَيْنَاتِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْآَيْنَاتِ لَقَوْمِ اللَّهُ الْآَيْنَاتِ لَكُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالَ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا الْآَيَاتِ الْقَافِي الْآَيْنَاتِ لَيْعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَافِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومِ اللَّهُ الْقَافِي الْقَافِي الْقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْقُومِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّذِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النُّخُلِ مِنْ

طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْبَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أُثَّمَرَ ۗ وَيَنَّعِهِ إِنَّ ۚ فِي ۚ ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ ۚ يُؤْمِنُونَ (99) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُهِرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخُرَقُوا لَّهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرً عِلْمُ شُيْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) وبناتٍ بِعيرِ عِنمٍ سَبِحانهَ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100 بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لِهُ وَلَّدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 101) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيلُ (102) لَا تُدْرِكُهُ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (102) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ( 103) قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( 103) وَلَنْ الْمَاءَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( 103) وَلَا اللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( 104) وَلَا اللَّهُ الْمَاءَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَاءَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَاءَ الْمُولِيفُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَلَالَةُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ 104) وَكَذَٰ لِكُ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ وَلِيَقُولُوا ِ دَرَهَتَ وَلِيْبَيِّنِهُ لِقَوْمٍ ۚ يَغَّلَمُونَ (105) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَّ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ لَا إِلَهَ ۚ إِلَّا هُوَ وَأَغْرِضْ عَنِ الْكُمْشُرِكِينَ ۚ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عِلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ (جَ10) وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِٰينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِّ اللَّهِ فَيَأْمُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ رَيَّنًا لِكُلِّ إِلَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّأَمُّهُمُ الْمَوْتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ إِنَّهِيْءٍ قُبُلًا مَإِ كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ إِللَّهُ وَلِكِنَّ إِ أَكْثَرَهًمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوَّلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ

وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِلْآخِرَةِ ۗ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ۖ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ ِإِلَّيْكُمُ (113) افَعَيْرَ اللّهِ ابْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الّذِي الْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مَهْلَمُونَ أَنَّهُ الْكِتَابَ مَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْكِتَابَ مَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ( مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ مِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأُونِ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ إِنْ يَشِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِنْ كُنْتُمْ بِأَيْاتِهِ مُؤْمِنِينَ ( 118 مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ أَلّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَقَدْ عَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ هُونَ عَلَيْهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ هُونَ كَنْ اللّهُ عَلَيْهُ هُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُورَ اللّهِ عَلَيْهُ هُونَ عَنْدَ عَلْمَ النَّهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا عَلْمَ الْكُونَ الْكُونُ الْمُونَ الْكُونَ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْكُونَ الْكُونُ الْكُونُ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ أَلَا الْمُعْلَى الْكُونَا عَلَيْكُمُ أَلُوا مِنْ عَلَيْمُونَ الْكُونُ الْكَالِهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُونَا عُرُكُونَا الْكُونُ الْمُولَا لَكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْمُؤْلُولُونَ أَلْكُونُ الْكُولُولُونَ الْكُلُولُومُ الْكُونُ الْمُعَلِيْكُمُ اللّهُ الْكُلُولُومُ الْكُونُ الْ وَ يَا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوائِهِمْ بِغَيْرٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ وَإِنَّ مَ اللَّهُ وَاللَّهِمُ اللَّهُ عِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَيْكُمُ بِالْهُعْتِدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ أَيْعَلَمُ بِالْهُعْتِدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ أَغْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ أَلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْرَوْنَ بِمَا كَايُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لَيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) لَيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ الطَّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا لَيَمْكُرُونَ (122) وَكَذَلِكَ كَذَلِكَ زُيِّنِ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (123) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَوْرَيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَلَذَلِكَ رَبِّكُمُ لَوْنَ (123) وَلَذَلِكَ بَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِنَا عَمْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ أَيْثِي مِثْلُ مَا أُوتِيَ كَنُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ سَيُصِيبُ لَوْ إِلَّا لِلْهُ أَكْرُونَ (124) فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهِدِيَهُ يَشْرَحُ فَيَلُوا مَوْنَ يُورِدُ أَنْ يُضِلِّلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ فَلَامُ صَدْرَهُ فَيَوْ أَنْ يُضِلَّلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَلَامً وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَّا وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلِّلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْرَاهُ فَالْونَا لِكُونُ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلِّلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ فَيَعْلَا مَكْرَهُ ضَيْقًا وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلِلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَّا لَيْ يُولِي مُنْ يُولِ أَنْ يُضِولُونَ إِلَاهُ اللَّهُ فَلَى إِلَاهُ اللَّهُ عَلَى مَنَا كَانُوا مَنْ يُولُونَ إِلَى أَنْ يُضِيْلُهُ مَنْ يُولِعُلُونَ وَلَاهُ أَنْ يُعْلِلُونُ مِنَا كَانُوا عَلَى مُولِلَا مُنْ يُولِونَا لِكُونُ الْمُعْلِلُ مَا إِلَاهُ أَنْ يُعْلِلُ مَا إِلَاهُ أَنْ يُعْلِلُ فَالْمُعَلِي فَالْمُوا مِنَا يُعْلِلُ مَا لَاهُ أَنْ يُعْلِلُ مُولِولًا

حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّيَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّ جُسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) وَهَذَا صِرَاطَ الرجس على الدِينَ لَا يَوْمِنُولَ (123) وَهِذَا صِرَاطِ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ (126) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ يَعْمَلُونَ (127) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْإِنْسِ قَدَ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلَتَ لَنَا رَبِّنَا اسْتَكْثَرُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ رَبُنُ وَالْمُواْ يَكُسِبُونَ (129) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّنَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنَيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ (130) ذَلِكٍ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكِ مُهْلِكَ كَافِرِينَ (130) ذَلِكٍ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكِ مُهْلِكَ الْقُرِّى بِطِّلُمْ وَأَهْلِلَهَا غَافِلُونَ (131) وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا ۚ عَمِلُوا وَأَمَا ۚ رَبُّكُ بِغَافِلٍ ۚ عَمَّا ۚ يَعْمَلُونَ (132) وَرَبُّكَ شُيرَكَاؤُهُمْ ۚ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا ۚ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ إِللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُ وِنَ (137) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرُ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ

وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْفَتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ۚ الْأَنْعَامِ خَالِّصَةٌ لِلْأَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَرْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ومحرم على ارواجِها وإِن يدن ميه فهم فِيهِ شَرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأُ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ مُعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّكْلُ وَالنَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالنَّكْلُ وَالنَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالرَّيْتُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّهَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْانْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُواتِ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينُ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينُ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ السَّنَّمَلُثُ عَلَيْهِ أَرْخَامُ الْأُنْتَيْنِ نَبِّتُونِي بِعِلْمِ الْأُنْتَيْنِ قُلْ الْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ إِنْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا إِنْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا أَرْخَامُ اللَّهُ بَهِذَا النَّاسَ وَمِنَ الْبَقِرِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) فَمَنْ أَظَّالُمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) فَمَنْ أَلْا أَوْمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) فَلَا أَرْضَا اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) فَلُ لَا أُوحِيَ الْيَّاسَ مُقَالًا عَلَى اللَّهُ الْمَالِمِينَ (144) بِعِيدٍ عِبِمَ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي القَوْمُ الطَّائِمِينَ (144)
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوجًا أَوْ لَحْمَ
خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)
عَمَا النَّذِيرَ فَأَنْ اللَّهِ الْمَا الْمَقَا أَهْلَ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْبَقَرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْبَقَرِ وَالْبَقَرِ وَالْبَقَرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا الْخَتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ ضُاءُ الْحَوَايَا أَوْ مَا الْخَتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ الْمُؤْمُونُ وَالْحَوَايَا أَوْ مَا الْخَتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَوْ مَا الْخَتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) قُإِنَّ كَذَّبُوكَ

فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لِوْ شَاءَ اللَّهُ مِهَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا جَرَّمْنَا مِنْ شَيَّءٍ كَذَلِّكَ كَذَّبَ لَهُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسِنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسِنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْجُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَحُرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْجُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ لهَذَاكُمْ اجْمَعِينَ (149) قَل هَلَمْ شَهَدَاءَكُمُ الْذِينَ يَشْهَدُونِ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) قُلْ يَعْدِلُونَ (150) قُلْ تَعَالُوا أَثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا تَقْتُلُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا تَقْتُلُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّقُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَطَّاكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا ذَلِكُمْ وَطَّاكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا ذَلِكُمْ وَطَّاكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا فَا الْمُولِ النَّقُ مَنْ أَوْلَا لَكُونَ مَا لَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَطَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا فَيَاكُمْ وَطَّاكُمْ مَا لَوْ أَوْلِاللّهُ إِلَّا يَقْذَرُبُوا أَنْهُ مَا يَعْلَى فَي مَا لَا لَهُ وَلَا لَيْكُمْ وَطَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا أَنْ الْتَهُ مَا أَوْلَا لَا أَنْ مَا لَا لَا لَكُونَا مِنْ اللّهُ اللّهُ إِلَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا يَعْمَلُوا الْكُمْ مَا عَلَى مُنْ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولِ اللّهُ الْمُلْكُونَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا مَإَلَ الْيُتِيمِ إِلَّا بِاَلِّتِي هِيَ أَخْسَنُ حَتَّى بِبَلُغَ أَشُلَّاهُ ۗ وَأَوْفُوا اَلْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُلُوْفُوا اَلْكَيْلُ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهَّدِ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهَّدِ اللّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ (152) وَأَنَّ هَٰذَا يُصِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَالْ هُذَا كِبُرُاطِي مُسْتَعِيمًا فَائِعُوا وَلَا سِبِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسِى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ربهم يومِنون (٦٠٦) وهذا بناب الرساة مبارت فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا لَكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنِةٌ مِنْ رَبِّكُمْ الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنِةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِأَيَاتِ اللَّهِ

وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي إِلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ أَيَاتِنَا شُوءَ إِلْعَذَاهِبِ بِمَا كَانُوا يَصَْدِفُهُونَ (157ٍ) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تِائِيَهُمُ إِلْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ أَيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتٍ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَّذِينَ ۗ فَرَّقُّوا حِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الدِينَ فَرَوَا وَيَنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا بِالْحَسَنَةِ فَلَا عُشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّيَ إِلِّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَا إِنَ إِنَ إِنِّ إِنِ إِنَا إِنَّ إِنَ إِنَا إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَّ إِنَ إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَا إِنَ إِنَ إِنِي إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَ إِنَا إِنَا إِنَ إِنَا إِنَ إِنَا إِنَا إِنَ إِنَا إِنَا إِنَّ إِنَا إِنَ إِنَا إِنَا إِنَا إِنَ إِنَا إِنَا إِنَ إِنَا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَلِّهِ رَبِّ الْهَالَمِينَ ﴿ 162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلِيْ أَغَيْرَ اللَّهِ َ أَبْغِي رَبَّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَّا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى تَكْسِبُ كُلُّ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَغَضٍ دَرِجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)

سورة الأعراف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المص (1) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرٍكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَهَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَنَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ

أُرْبِسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصِّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمُ وَمَا كُنَّا غَائِبِينِ ۚ (7) وَالْإِوَزُنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ تَّقُلَتُّ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفَّلِحُونَ (8ً) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُ وِا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا مُوَازِينَهُ فَاوَلَئِكُ الدِينَ حَسِرُوا انْفَسَهُمْ يِمَا كَانُوا بِالْقَالَةُ مَكُنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ عَلَى الْمَا فَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ الْمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْ اللَّهُ الْمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّارِ وَخَلَقْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ فَيْ إِنَّكُ مِنَ الْمَالَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الطَّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنْظِرْنِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْغَثُونَ (14) قَالَ إِلَى يَوْمِ يُبْغَثُونَ (14) قَالَ إِلَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي قَالَ إِلَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُذِنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ رُفِعِدِنَ نَهُمْ طِراطِكَ الْمُسْتَقِيمُ (10) ثَمْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا أَجْمَعِينَ (18) وَيَا آدَمُ اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا الشَيْطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا لَلْ اللَّيْ لِيبُهُمْ الْعُمَا لَوْ لَولَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا لَمُ لَيْ الْمُنْ لِيبُدُونَا مِن لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا لَلْسُلِيبُونَ (19 أَنْ فَوسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا لِيبَ الطابِهِينَ (١٠) فوسوس لهما السيطان بيبدي بهما مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْأَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِدِينَ ( 21) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ سُواهِهُ وَلَا وَاللّٰهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ وَبَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينُ (22) قَالَا رَبّنَا لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينُ (22) قَالَا رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْجَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ طَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْجَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ (24) قَالَ فِيهَا يَتَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) يَا بَنِيْ أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ يَ وَرِيَّشًا وَلِيَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خِيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتٍ اللَّهِ لَهُ اَلدِّينَ كَٰمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (9ُ2ً) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونِ ۖ إِنَّهُمْ مُهْتَدُونِ (30) يَا بَنِيِّ أَدَمَ دونِ اللهِ وَيَحَسَبُونِ انَهُمْ مُهْتَدُونَ (30) يَا بَنِي ادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ نُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ أَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْإِنْمَ وَالْإِنْمَ لَكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ وَلُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33) وَلْأَلْ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا بَسْتَقَدْهُونَ (33) وَلَا بَسْتَقَدْهُونَ (33) وَلَا بَسْتَقَدْ رُونَ سَاعَةً وَلَوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يَسْتَأُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا بَسْتَقَدْهُونَ (33) وَلَا بَسْتَقَدِهُ وَلَوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يَسْتَأُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا بَسْتَوْرَوْنَ سَاعَةً وَلَا بَسْتَقَدْهُ وَنَ الْ إِلَيْ الْمُؤْونَ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ مَا لَا يَسْتَقَدْهُ وَنَ سَاعَةً وَلَا بَسْتَقَدْهُ وَمِنَ الْكَانِي اللّهِ مَا لَا يَسْتَقَدْهُونَ (33) وَلَا يَسْتَقَدْهُ وَمِنَ الْكَالِي اللّهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ (33) وَلَا يَسْتَقَدْمُونَ (34) مِنَ الْمُعَلِي الْمُلْلِي اللّهُ الْمُلْكُونَ الْمَالِلْقُولُونَ سَاعَةً وَلَا اللّهُ الْمُلْكُونَ الْمَالِقُولُونَ الْمُؤْونَ الْمَالَالَةُ الْمُهَالَا الْمُنْ الْمُؤْنَ الْمَالَا لَا الْمُؤْلُولُ وَالْمَالِقُولَ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِلْوَالَوْلُولُ وَلَمُونَ الْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَلَالَا الْمُؤْلُولُ أَلَا الْمُؤْلُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُولُولُ وَلَا الْمُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (3ُ4) يَا بَنِي أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُضُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كُذِبًا

أَوْ كَذَّبَ بِأَيَاتِهِ أُولَئِكَ يِنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْإِكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلَنِا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ َ مِِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا ۚ عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجَّزِي الْمُجْرِمِينِ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَاَّدٌ وَمٍنَّ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَٰذَلِكَ نَجْزِي الْظِّالَمِينَ ( َ 4ُ) وَالَّذِينَ آَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا ﴿ 4ُلَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ 42) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَجْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا َلِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاّعَتْ رُسُلْ رَبِّنَا لِللَّهُ لِقَدْ جَاْعَتْ رُسُلْ رَبِّنَا بِالْحَقِيِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ إِ يَعْمَلُونَ (43) وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنْ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ عَلَى النَّامِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْتُ الْمُ الْمُؤَلِّمُ الْمُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمِينَ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ الْمِيْلِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونَ عَنْ الْمُؤْتُونَ عَنْ الْمِيْلِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونَ عَنْ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونَ عَنْ الْمُؤْتُونَ عَنْ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ اللْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُون وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ ۚ كَافِرُونَ (4ٍ5) وَبَيَّنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافَ رِجَالٌ يَغْرَفُونَ كُلّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَهْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وِّهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَايَّة أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَاً لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ

(47) وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ خَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تِسْتَكْبِرُونَ (48) أَهَوُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لِا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوإِ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٍ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ يَحْزَنُونَ (َ49) ۗ وَنَادَى أَصْجِابُ النَّارِ أَمْحَايِبَ الْكَِنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا ۗ ُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الِدُّنْيَا فَإِلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهُمْ هَذَا وَهَا كَانُوا بِآيَاتِهَا يَجْحَدُونَ (51) سُوا بِهَ عِوْمِهُم هُذَا وَهَا كَانُوا بِيهِ يَجْحُدُونَ اللَّهُمْ يِكِتَابٍ فَطَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ تَأُويلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ وَنَلَّ فَنَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ فَنَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ وَنَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ وَنَا الْأَوْمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ مَا كَأَنُوا يَقْتَرُونَ (53) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ علهم ما علوا يقترون (دد) إن ربعم الله الذي على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ إِلْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْغُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الِّْذِي يُرْسِلُ الله قريب مِن المحسِين (الدَّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَجْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَجْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَجْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُحْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُحْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (17.) أَنَّ فَلَا يَعْلَى اللَّهُ إِلَّا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (17.) أَنَّا أَنْ مَا أَنْ اللَّهُ (58) لَّقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوَحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قُوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْم عَظِيم (59) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَٰتَرَاكَ فِي صَلَالًا مِنْ (60) قَالَ يَا قَوْم لَيْسَ بِي صَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) أَبَلَّغُكُمْ مَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَنَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (64) وَإِلَى عَلَيْ النَّلَا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ الْذِينَ كَفَرُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْ فَيْرُهُ أَقَلَا الْمَلَأُ الَّذِينِ كَفَرُوا إِلَيْ فَوْمِ الْمَلَأُ الَّذِينِ كَفَرُوا إِلَيْ فَوْمِ إِنَّا لَيَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَيَطُنُّكُ مِنَ (64) وَإِلَى الْمَلَأُ الَّذِينِ كَفَرُوا إِلَيْ فَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي مِنْ وَلَيْنَ مِنْ وَلَكُمْ لِيُنْذِينَ كَفَرُوا إِلَّا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينَ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ وَالْ لِكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ لَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ لِيْ وَلِيَتِي مِنْ مَرِيَّ فَيْ أَيْدُورَ إِلَّا لَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذَكُمْ فِي الْخَلْقِ فِي الْخَلْقِ مِنْ الْخَلْقَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمٍ يَثُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ عَيْرَاءُ أَنْ كَوْ الْأَبُولُ فَي الْخَلْقَ عَوْمَ الْيُنْذِرَكُمْ وَاذَكُمْ فِي الْخَلْقَ عَنِ الْخَلْقِ قَوْمٍ يَثُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ فِي الْخَلْقِ فَي الْخَلْقِ فَي الْخَلْقِ فَي الْخَلْقِ فَي الْخَلْقِ فَي الْخَلْقِ فَي الْخَلْقُ فَي الْخَلْقِ فَي الْخَلْقُ فَي الْخَلْقُ فَي الْخَلْقِ فَي الْخَلْقُ فَي الْخَلْقُ فَي الْخَلِي فَي الْخَلْقُ فَي الْخَلِقُ فَي الْخَلْقُ فَي الْفَيْ وَلِي الْمَلْقُ فَي الْحَلْقُ فَي الْخَلْقُ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلِي الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعَّدِ قَوْمٍ أَبُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي أَلْحَلْقِ يَسْطَةً فَاذْكُرُوا أَلَاءَ اللّهِ لَعَلّكُمْ ثُفْلِحُونَ (9ِ6) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ الَلَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتِنَا بمَا يَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِ70) قَالَ قَدْ وَقَعَ بِمَا بِعِدَا إِنَّ كَبِثَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠) كَانَ حَدَ وَلَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا يَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَلَّهُوا مِؤْمِنِينَ (72) وَإِلَى ثَمُودَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) وَإِلَى ثَمُودَ أَنْدُا مُنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَا فَالْمَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قِالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آَـَةً ذَهُ مَا يَأْكُنْ نَا أَوْلَا اللَّهِ لَكُمْ َاَيَةً ۚ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرَضَ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ۗ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ إِلِيمٌ (73) ِ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا

قُصُورًا وَتَنْجِيُّونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا أَلَاءَ إِللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ الْعَلَمُونَ أَنَّ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ مَالِحًا مُرْسَلُ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا اللَّذِينَ السَّالَةِ اللَّذِينَ السَّالَةِ اللَّذِينَ السَّالَةُ اللَّذِينَ الْسَلَّةُ فَالَّهُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّالَةُ اللَّذِينَ السُلَالَةُ اللَّذِينَ السَّالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّالَةُ اللَّذِينَ السَّالِيَّةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ السَّلَالَةُ اللَّذِينَ اللَّذَالِيْلَالِيْلَالِيْلَالَةُ اللَّالَةُ اللَّذَالِيْلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّذَالِيْلَالَةُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْعَلَالَةُ اللَّوْلَةُ اللْعَلَالِيْلِيْلَالِيْلِيْلَالِيَالِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْل ارْسِل بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا بِالَّذِي أَمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَلِكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ النَّاصِحِينَ (79) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ النَّامِينَ (80) الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّا مُنْ أُحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) قَدْهُ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ إِنَّاكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ فَوْدَ النِّسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ فَوْدَ النِّسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ أَنْ أَنْ وَالْمَانَ وَمُالِيَ فَوْمِهِ أَنَانُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ إِنَّا أَنْ وَيَا لَكُونَ النِّسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ أَنْ أَنْ وَالْسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ أَنْ أَنْ أَنْ مَنَ أَنْ وَلَا لَوْلَالَ فَهُولَ اللَّالَاقِينَ (81) وَلَا لَا اللَّرِبَالَ مَنْ وَلَولَا أَنْ مَا اللَّيْسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ أَنْ أَنْتُ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ يَلْ أَنْتُمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنَا لَالْسَاءِ يَلْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُونَ النِّالَةِ وَيَّهُ وَلَا لَالْعَالَ الْفَالِيَ الْمُؤْونَ النَّالَاقِينَ (81) وَمَا كَانَ جَمَالَ وَقُومِهِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْمُؤْمِدُ وَلَا لَقُومِ الْقَالِي الْمُؤْمِلُونَ الْفَالِقُولَ الْمُؤْمِلُونَ إِنْ إِنْ أَنْ أَنْ إِلَيْ الْمَالَمِينَ (81) وَمُنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللْعَالَمُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ اللْمَاتُولُ إِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّسَاءِ وَلَالَالُولُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا ۚ كَانَ ۖ جَوَلِّبَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا ۚ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ( 82) فَإِنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا اِمْرَأْتَهُ كَإِنَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ( 83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَإِنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عََاقِبَةُ رَبِّ وَمَصَرِبُ عَلَيْهِم مَصَرًا قَالَطُرْ دَيْفَ دَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَنْكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَلَا تَبْخَسُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزِانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا لَلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَقْعُدُوا يَكُلُّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ يَكُلُّ مِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ يَكُلُّ مِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ يَكُلُّ مِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ يَكُلُ مِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ يَكُلُ مِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ يَكُلُ مِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَا عَنْ مِنْ اللَّهُ فَكُثَرَكُمْ وَا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرِكُمْ أَوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرِكُمْ وَا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرِكُمْ وَالْ إِنْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَالْمُ الْكُونَ عَلَى الْمُؤْمَلُونَ الْمُؤْمِنَةَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَ (86) وَلَا تَقْءَ أَلَا اللَّهُ مَا كَنْ مَا كُنْ مُ لَا مَا يَامِنَهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا فَا عَلَا لَا عَلَالًا فَكُونَ الْمُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ مَنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ إِلَا عَلَامًا مُعُونَا وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَا اللّهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُوا اللّه وَانْظُرُوا ۚ كَيْفَ ۗ ِكَانَ ۚ عَاٰقِبَةُ ۥإِلْمُفَّسِدِينَ (86) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آَمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينِ (87) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُحْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ

لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنَا يَعَلَى اللَّهِ كَذِبًا ٍ إِنْ عُدْنَاٍ فِي مِلْتِكُمْ بَهْدَ ٍ إِذْ تَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لِنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونُ لِنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِقَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِقَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ يُونِيدَ رَبِي اللهِ ال الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَأَرِهِمْ جَاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوَا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوَا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأْنُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالُاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (َ93) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكِانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آَبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَإِلسَّرَّاءُ فَأَخَذِْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى إَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفِتَحْنَا يَعَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ البِسَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَلَكِنْ كَإِذَّابُوا فِأَخَذْنَاهِمْ بِمَا ۖ كَانُواْ يَكْسِبُونَ (96) ۗ أُفَأُمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا مَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ( 97) أُوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُجًى وَهُمْ يَهْعَبُونَ (98) أَفَأْمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا يبعبور (٥٥) افامِنوا مكر الله فد وامن مكر الله إ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) أُولَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (100) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطِيْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ (101) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنَّ وَجَدْنَا ۖ أَكَّثَرَهُمْ لِلْهَاسِقِينَ ﴿ 102) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ

وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَمَلئِهِ فَظلُمُوا بِهَا فَانْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُرْسِلْ مَعِيَ بَنِي الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُرْسِلْ مَعِي بَنِي الْحَقَّ فِي السَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لَكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَللَّاظِرِينَ (108) قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأُرْسِلُّ فِي السَّحِرِ عَلِيم (قَالًا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْصِكُمْ لَمِنَ الْمَلأَ فِي اللَّهَاذِ الْمَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ لَنَا لَخْرُ الْعَالِمِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ وَلَا لَيْمُ وَالْمَا إِنَّ لُونَ الْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا لِللَّهُ وَلَمْ وَالَوا أَلُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا لَا الْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَامَّا لَا أَلْوَى إِلَى اللَّهُ لَعْتَ وَامَّا لَا أَلْفَيَ وَامَّا لَا أَلُوا إِنَا لَا فَالِهُ الْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَامَّا لَا الْمُؤْلِي وَالْمَا لَا أَلُوا إِنَّ الْمُؤْمِنَ وَالْمَا لَا أَلْمَا لَوْلَ وَا إِنْ تُولُوا إِنَّ هُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَالَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَي أَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَا أَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ال َ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَلْقَوْا فَلَمَّا أَلْقَوْا أَلْقَوْا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ (116) وَأَوْجَهِٰنَاۚ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقَ عَٰصَاَّكَ فَإِذَا ِ هِِّيَ تَلْقَفٍ مَا يَأْفِكُونَ (11ً7) ۖ فَوَقَعَ الَّْحَقُّ وَبَطَلَ مَاً كَانُواْ يَعْمَلُونَ (11ُ8) فَغُلِبُوا هُنَالِكٌ وَانْقَلَبُوا مَّ حَوْدَ يَكُمُونَ (119) وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُونَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) وَالْ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّ (122) وَالَّذِينَ لَكُمْ إِنَّ الْمَانَّةُ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّ الْمَانَّةُ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّ الْمَانَّةُ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّ الْمَانَةُ فَيْ اللَّهُ الْمَانَةُ فَيْ اللَّهُ الْمَانَةُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّ هَذَا لَمَكُرُ مَكَرُثُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِأَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبِّنَا لَقَا مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا مُسْلِمِينَ رَبِّنَا لَقَا مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنَّا إِلَّا أَنْ الْمَنَّا مِسْلِمِينَ رَبِّنَا لَمُ اللَّهُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَا مُسْلِمِينَ رَبِّنَا لَقَا مُسْلِمِينَ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ لَكُونَا مُسْلِمِينَ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ الْمَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ الْمَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ أَلُونَا اللَّهُ الْمَا الْمُؤْلُولُولُولَ الْمُلْمَا لَقُولُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُقَالِمُ الْمُنْ أَلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ عَلَيْنَا مَنْ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْولُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ عَلَيْنَا مُنْ الْمُنْ الْمُنِ الْمُنْ (126) وَقِالَ الْمَلَأُ مِنْ ۖ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أِلْتَذَّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُّفْسِدُوا فِي الْأَرْضَ وَيَذَرَكَ وَأَلِهَتَكَ قَالَ

سَنُقَتَّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاهَٰبِّرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهِا مَإِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَۗالْعَاَقِبَةُ لِّلْمُتَّقِينَ (8 12) قَالُوا أُودِينَا مِنْ أَقَبْلِ أَنْ وَالعَاقِبِهِ لِلمُتَقِينَ (128) قَالُوا اودِينَا مِنْ قَبَلُ ان تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكُ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) وَلَقَدْ أَخَذْنَا أَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ (130) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَطُّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا عَدَا لَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ [131] وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا ۚ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ مَ أَلَوْمَ اللَّهَ مَ أَيَاتٍ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمِّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ أَيَاتٍ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمِّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ أَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (33) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ لِنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكِ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لِنُؤْمِنِنَّ لِكَ وَلَئُرْسِّلَنَّ مَعَكِ بَنِيٍّ إِسْرَائِيلَ (134) فَلَمَّا كَيِشَفْنَا ِ عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِّ هُمَّ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ( عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمَّ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ( وَ 13 اَ اللَّهُ مُنَّا مِنْهُمْ ۖ فَأَغْرَ قُنَاهُمْ فَي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَٰدَّبُوا بِأَيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (612) وَأُوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ أِعْكُرُ الْحَالَ الْبَكْرُ أُوا يَغْرِشُونَ (137) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَغْرِشُونَ (137) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأْتَوْا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ أَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَحْهَلُونَ (138) إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتِتَّرٌّ مَا ۖ هُمْ فِيهٍ ُ وَبَاطِٰلٌ مَاٰ كَاٰنُوا يَعْمَلُونَ (9ُ13) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ

مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتَّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بِلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَطِيمٌ (141) وَوَاعَدْنَا مِمُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاًهَا بِعِشْرِ فَتَمَّ مِيقَابُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِّأْخِيهِ ۗ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأُصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ َسَبِيلَ الْمُفَّسِدِينَ (َكَ4ُا) وَلَكَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ لَنْ تَرَانِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قِالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ مَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ مَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله الْمُؤْمِنِينَ (143) قَالَ يَا مُوسَى إِنِّيَ اَصْطَّفَيْتُكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (143) قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّااِسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا إِلَّتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِّرِيَنَ (44ٳٞ) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ ۚ كُلُّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً ۚ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ إِشَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَاَخُِّذُوا بِأَحْسَنِهَا ِ سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۖ (5ِ14) ڛٙٲڞۛڔۘڣؙ عَنْ ٱيَاتِيَ ۗ ِٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْض بِغَيْرِ سُحَرِّتُ وَإِنْ يَرَوْا كُلِّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلً الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلِّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلُ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ الرُّشِّدِ لَا يَتَّخِِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلُ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ( 146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14ٍ1) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلًا جَسِدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهَّدِيهِمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ ۚ وَكَانُواٍ طَالِمِينَ (﴿148) ۚ وَلَمَّا سُقِطَ فِيَ أَيْدِيهِمْ وَرَأِوْا ۚ أَنَّهُمْ قَدْ ۚ ضَلُّوا قَالُواۚ لَئِنْ لَمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا وَيَغْفِّرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَكْمُ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَلَكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخْذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ

اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي يَمِعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قَالَ ۖ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِأُخِي وَأُدَّخَِلْيَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ َ الرَّاحِمِينَ (151) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا إِلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضِبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْجِيَاةِ الدُّيْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۚ (1ِ5ُ2) ۗ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ۖ السَّيِّئَاتِ ۖ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا ۖ وَآْمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ ۖ مِنْ <sub>ۚ</sub> بَعْدِهَا لَإِغَفُورٌ ۚ بِيَحِيمٌ (153) َ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يِرْهَبُونَ ﴿ 154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ زَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لِوْ شِئْتِ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ۚ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِي ۚ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلَّ بِهَا مَنْ تِشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ۚ وَارْ َحَمْنَا ۚ وَأَنْتَ خَيْرُ ۚ الْغَافِرِيِنَ (1ِ55) وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذَو الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ۖ أَلَّأَخِرَةِ إِنَّا هُٰدْنَا إِلَيْكِ قَالَ عَذَابِي أُصِبِبُ بِهِ هِنْ أَشِاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِ شَيْءٍ فَسَأَكْثُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ ۚ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (6 15) الَّذِينَ يَٰتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيٰتُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَاتَّبِعُوهُ ۚ لَهَلَّكُمْ تَهْتَدُّونَ ۚ (158) ۚ وَمِنْ قَوْمَ مُوسَي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ

عَشْرَةِ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَشْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَالِكَ الْحَجَّرَ فَانْبَجَسَتَ مِيْهُ اثْنَتَا عَشَّرَةَ غَيْنًا قَدَّ عِلَمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَطَلَّلْيَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَيْزَلْنَا عَلَيْهِمُ أَلَّمَنَّ وَالْسَّلْوَى ِكُلُوا مِنْ طَبِّبَاْتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظِلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ وَكُوا مِنْهُ كَيْكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) شُجَّدًا الْخِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَلَا سَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ( 162) وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِيْ السَّبَّتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جِيتَانُهُمْ پَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيلُهُمْ كَذِلِكُ نَبْلُوهُمْ بِمَأَ كَانُوِا يَفْسُقُونَ ﴿16َ3) ۚ وَإِذْ قِالَتْ اِلْمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اِللَّهُ مُهْلِكُهُمَّ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَيْعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ۗ ذُكَرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذَّنَا الَّذِينَ ۖ طَلَّمُوا بِعَذَابِ بَئِيسٌ بِيمَا كَأَنُوا بَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنَّ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمَّ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) وَإِذْ تُأَذَّنَ رَبُّكَ لَِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهَمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَإِبِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (167) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي َ الْأَرْضَ أَمَمًا مَيْهُمُ الصَّالِكُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ ( ۚ وبحودهم و دست و السيوب معهم برجون، ( 168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ َلَا يَقُولُوا عَلَى َاللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ وَدَرَ سُوا مِمَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169)

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلِّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ طُلْلَةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (171) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى مَنْ طُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشَارَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) وَكَذَلِكَ نُفَطِّلُ إِنَّا وَنُهُم وَلُوا أَنْفَعُلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَطِّلُ إِلَّا أَنْفَالُ أَوْ تَقُولُوا أَنْفَا أَنْفَا أَنْ فَكَانَ مِنَ الْقَيْمِ فَلَا أَنْفَعُلُ الْقَوْمِ الْلَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْأَنْونِ وَلَا الْمُنْطِلُقُ مِنَا أَنْفَا أَنْفَلَ أَنْفَعُولُ الْقَوْمِ الْلَالِينَ وَلَكُنَّهُ أَنْفَالُ إِلَيْ وَكُنَا أَنْفَا أُنْ الْقَوْمِ الْأَنْفِي وَلَا الْمُنْطِلُ وَكُنَّا وَالْكُلُبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ اللَّيْعَامُ الْقُومِ الْذِينَ كَذَبُوا الْأَنْونَ أَوْ تَنْرُكُمْ لَلْهُ فَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ الْقَوْمِ الْذِينَ كَذَبُوا الْمَاتِيَا وَاقْصُصِ الْقَوْمِ الْذِينَ كَذَبُوا الْمَاتَاءُ وَالْمَا أَوْمَ وَلَا أَنْ مَنَا لَا الْقَوْمِ الْذِينَ كَذَبُوا الْمَاتِونَ وَلَا أَنْفُومَ الْقَوْمِ الْذِينَ كَذَبُوا الْمَاتِي وَاقُصُونَ الْقَوْمَ الْقُومِ الْلَافِي وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْقُومِ الْقُومِ الْوَلَاقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَلَونَ (176) سَاءَ وَلَكُنُ وَا وَاقُصُونَ (176) سَاءَ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا وَالْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ بِّآَيَاْتِنَا فَاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ بِتَفَكَّرُونَ (176) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِيَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُطْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) ْ وَلَقَدْ ِذَرَأُنَا يَصِيلُ فَاوْلِيكُ هَمُ الْحَاسِرُونَ (١/٥) وَلَقَدَ دَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( إِنَّا أُولِئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( 179) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ الْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 180) وَمِشَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 180) وَمِشَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 180) وَمِشَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 180) وَمُشَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 180) وَمُشَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ( 181) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ خَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ ۖ (282) وَأُمَّلِيَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِيَ مَتِينٌ إِلَّ 183) أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مِمَا بِصَاحِبِهِمْ مِنَ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٍ (184)َ أُوَلَمُّ يَنْظُّرُ وا فِي مَلَكُونِ السَّمَاوِاَتِ وَالْأُرْضِ وَمَا خَلِّقَ اللَّهُ مِنَّ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ

يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُّهُمْ فِبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( 185) مَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (\$18) يَسْأَلُّونَكَ عَن السَّاعَةِ أَيَّاإِنَ طغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) يَسْالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ايَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً هُوَ تَقُلَكُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) قُلْ لَا أَمْلِكُ وَلَكَنَّ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا النَّهُ عَلَى السُّوءُ إِنْ أَنَا لَكَيْرَ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا اللَّهُ عَلَى السُّوءُ إِنْ أَنَا لَكَيْمِ وَالِحَيْ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى السُّوءُ إِنْ أَنَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلَكَ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَّا النَّا لَكُونَنَّ مِنَ النَّهُ عَمَلَا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَّا الشَّاكِرِينَ (189) فَلَوَّا أَتَاهُمَا طَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا اللَّهُ عَمَّا لَيْسُ كُونَ (199) فَلَوَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا وَمَا اللَّهُ عَمَّا لُشَاكُنَ اللَّهُ عَمَّا لُسُ كُونَ (199) فَلَوَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا عَمَا أَتَاهُمَا فَيَعَالَى اللَّهُ عَمَّا نُشْ كُونَ (199) فَلَمَّا أَنْ اللَّهُ عَمَّا نُشْ كُونَ (199) فِيمَا أَيَّا هُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ٕ وَهُمْ يَّخْلُقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِّيغُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونٍ (19ٍ3) إِنَّ الَّذِينَ - وَ مُ الدعولموهم أم اللم صامِلون (194) إِنَّ الدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَاذَّعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَكْيُنْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَدْانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا يُبْصِرُونِ بِهَا قُلِ ادْعُوا يُبْصِرُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا يُبْصِرُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شَرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195) إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي نَرَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) اللَّهُ الذِي نَرَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَرَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنَ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا ۚ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَغُواْ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ ( 198) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ النَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِذَا لُمْ تَأْتِهِمْ بِمَدُّونِهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (201) وَإِذَا لُمْ تَأْتِهِمْ بِأَيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا 202) وَإِذَا لُمْ تَأْتِهِمْ بِأَيَّةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَنَّيُعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) وَإِذَا قُرِئَ وَهُدًى وَزَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) وَإِذَا قُرِئَ وَهُونَ الْجَهْرِ الْقُرْأَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَإِذَا قُرِئَ وَلَا لَكُنْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ( وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ( مِنَ الْغَافِلِينَ ( وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ( وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ( وَكُونَ الْجَهْرِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَلْكُمُ وَنَ ( 206) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ( 206)

سورة الأنفال بيشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولِهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ وَرَادَّتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ (2) الّْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ كَرِيمٌ (4) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَكُونَ الْمُؤْمِنِينَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْهَوْتِ وَهُمْ وَيَوْمِنَ وَكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّا الْهُوْمِنِينَ لَكَارِهُونَ إِلَى الْهَوْتِ وَهُمْ وَيُرْمَونَ (5) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَيُرِيدُ لَكُمْ وَيُرْونَ إَلَى الْمَوْتِ وَهُمْ وَيُرِيدُ لَكُمْ وَيُرْمِنَ ( اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَيُولِينَ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَيُرْمِدُ لَكُمْ وَيُرْمِدُ لَكُمْ وَيُرْمِدُ لَكُمْ وَيُطِعَ دَابِرَ الْكُورِينَ ( 6 ) لِيُولِينَ أَنْ يُحِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِينَ الْمُجْرِمُونَ ( 6 ) لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ( 6 ) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُطْلَع دَابِرَ الْكُورِينَ أَنْ يُحِدَقَ الْحُقَّ وَيُطْلِلُ وَلُو كَرِهَ الْمُحْرَمُونَ ( 6 ) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُطْلَع دَابِرَ الْكُورِينَ أَنْ يُحِوتَ الْصَلَعِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ( 6 ) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُطْلِلُ وَلُو كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ( 6 ) لِيُحِورَةً الْمُحْرَمُونَ ( 6 ) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُطْلِكُ وَلُو كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ( 6 ) لِيُحِورَةً الْمُحْرَةِ وَلَوْكُولُولُ الْمُحْرَةُ وَلَوْكُونَ الْمُولُونَ الْمُحْرَادِينَ الْمُحْرَادِهُ لَكُولُولُولُ الْحُولُ الْمُحْرَالِيْ الْمُعْرِهُ اللَّهُ الْمُحْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُؤْمِونَ ( 6 ) لِيُعْرِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادُ الْمُؤْمِلُونَ ا

8ٍ) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أُنِّي مُمِدُّكُمْ بِاَلِٰفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِيَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْيُرُ إِلَّا مِنْ غَِنْدِ إِللَّهِ ۚ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ ۚ حَكِيمٌ ۚ (10) ۚ إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّكَاإِسَ الله إِنَ اللهَ عَزِيزِ حَدِيمَ (١٠) إِد يعسَيدَم النعاسِ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَيُثَبِّتُوا الَّذِينَ أَمَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ أَنَّي مَعَكُمْ فَتَبَّتُوا الَّذِينَ أَمَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ أَنَّي مَعَكُمْ فَتَبَّتُوا الَّذِينَ أَمَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ النَّاذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَى اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( وَمَنْ يُنَافِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( وَمَنْ يُنَافِقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( 13) وَلِكَ إِنَّالَهُ مَن يَالَّالِ (14) وَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( 13) وَلَكُ الْكَافَ مِنْ يَالَّةُ مَا يَالَّالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَقَابِ ( 13) وَلَكُ أَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يُلْكُولُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِ لَا اللَّهُ الْكُولُونُ الْكُولُولُهُ اللَّهُ الْكَافُ لَا يَعْتَى اللَّهُ الْكَافُولُ اللَّهُ الْكَافُ لَالَالَّهُ الْكَافُ لَا اللَّهُ الْكَافُولُ اللَّهُ الْكَافُ لَنْ اللَّهُ الْكَافُ لَا اللَّهُ الْكَافِي اللَّهُ الْكَافُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافُ لَا اللَّهُ الْكَافُونُ اللَّهُ الْكَافُولُ اللَّهُ الْكَافُولُ اللَّهُ الْكَافُولُ اللَّهُ الْكَافُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّه 1ٍ) ذَلِكُمْ فَذُووهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14) يَا إِلَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِّينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ِ(15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُيَّحَرِّفًاٰ ولِقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إَلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضِّبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَاٰوَاهُ جِّهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَقْيُلُّوهُمْ وَلَكِنَ ۗ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمِّيْتَ إِذْ رَمَيْت ۣوَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبَلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَّنَا النَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيَمٌ ُ (17) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهِ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18) إِنْ رَبُ اللَّهُ وَالْكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كِثْرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) يَإِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ( 20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدِّوَاتِ عِنْدٍ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكِمُ الَّذِينَ لِا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَإِسْمَهَيِّهُمْ وَلَوْ اللهِ عَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَسُّمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتِجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ

تُحْشَِرُونَ (24) وَاتَّقُواٍ فِتْنَةً ٍ لَا تُصِيبَنَّ ِالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضَ وَدَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرِزَقَكُمْ مِن ِ الطَّيِّبَاتِ لَهِِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) بِا أَيُّهَا ِ الَّإِدِينَ آَمِنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهِ وَالرِّسُولَ وَبَخُونُوا ِ أَمَانَا يِكُمْ لَقُلِّنَا مِثَيُّلَ هَذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيَرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطَوْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيم ۖ (32) ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانٍ اللَّهُ مُّهَذَّبَهُمْ وَهُمْ بِيسْتَغْفِرُونَ (33) ۖ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّبَهُمُ معدبهم وهم يستعفرون (دد) وما لهم الا يعدبهم الله وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) إِنَّ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) إِنَّ اللّٰذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَلَالُهُ وَاللّٰذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللّهُ وَاللّٰذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللّهُ وَاللّٰذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللّهُ وَاللّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللّهُ وَاللّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللّهُ وَلَا يَتَمْ يَحْشَرُونَ (36) إِنَ مَا يَعْلَمُ وَلَا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَيَ مَنْ مَا يَعْدَالُونَ وَا إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللّهُ وَلَا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللّهُ وَلَا إِلَى جَهَالَ الْخَيْمُ وَلَا الْهُمْ لِيَالُونَ وَيَا إِلَى جَهَالَ الْخَوْقَ وَلَا إِلَى جَهَا إِلَى اللّهُ وَيَ وَاللّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَالَ الْخَوْدَا اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَا إِلَى جَهَالَ الْخَوْلَ اللّهُ الْفَقُونَ اللّهُ وَلَهُ وَلَيْمُ وَلَا إِلَى إِلَيْ اللّهِ الْمَالِقُونَ اللّهُ وَلَى اللّهُ لَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالِيْ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُونَ اللّهُ الْمَالِقُونَ اللّهُ اللّهُ الْمِيْرَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِي الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُعَلِي الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُنْتُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُؤْمِلُو الّْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجَعَلَهُ فِي جَهِنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ اِلْخَاسِرُونَ (37) قُلْ لِلَّذِينَ كَفْرُوا إِنَّ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا ۚ قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدُّ مَٰضَتُ ۗ سُّنَةُ الْأَوَّلِينَ

(38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لِلَا تَكُونَ فِتْإِنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ الْتَهَوَّا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بِصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا ۖ فَاعْلَمُوا ۚ أَنَّ اللَّهَ مِوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَيِ وَالْيَتَامِي وَالْمَسِاكِينِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَيِ وَالْيَتَامِي وَالْمَسِاكِينِ حَمْسَهُ وَلِنَرْسُونِ وَلِدِي القَرْبَيْ وَالْيَامِي وَالْمُسَائِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَيْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْبَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولَا لِيَهْلِلِكَ مِنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ خَيٍّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللِّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَإَمِكَ قِلِيلًا وَلَوْ أَرَالَكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِّلْتُمْ وَلِّتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْثُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِبِلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيِّ أُغَّيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللِّهُ أُمْرِاً كَانَ مَفْعُولًا وَإِلِّى اللَّهِ تُوْجَعُ الْأَكُورُ (44) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذًا لَقِيَّتُمْ فِئَةً فَإِثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ِكَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِ يِحُكُمْ ۚ وَالصَّبِرُواۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْصَّابِرِينَ (46) ۗ وَلَا تَكُونُوا ۚ كَالَّذِينَ ۖ خَرِّجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ۖ بَكُولُوا وَرِئَاءَ ۗ النَّاسِ تَوَوَّوَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ( وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ( 47) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ إِلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَي عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ إِللَّهَ وَاللَّهُ بَشِّدِيدُ الْعِقَابِ ( 48) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبَهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَِارَهُمْ وَذُوقُولٍ عَذَابَ الْحَرِيقِ ( 5ٍ0َ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا ۚ قَدٍّمَتِّ ِ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ۖ إِللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامَ الآذرين بِهَ قَدْمَتُ آيدِيكُم وَالْ اللهُ لَيْكُونُ قَالُومُ قَلُهُمْ لِلْقَبِيدِ (51) كَوَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ يِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِهْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ (53) كَوَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِنْ شَمِيعُ عَلِيمُ (53) كَوَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا عَلَى قَدْرُ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا يَقْوَلُ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ مَا اللّهُ مِنْ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ مَا اللّهُ مِنْ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ مَا اللهُ وَلَا عَالَهُمْ بَذُنُوبِهِمْ وَأَكْرَقَالَهُمْ بَدُنُوبِهِمْ وَأَكُوبَا الْمَالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ اللهِ مِنْ وَلَا لَهُ مُنْ أَوْلِهُمْ وَلَا لَا اللّهُمُ مُنَالًا مُنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَوْ وَكُلُّ كَانُوا طَالِمِينَ (54) إِنَّ شَرَالِهُمْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَنْ أَنْهُ مُنْ أَنْ أَلَا لَا لَهُ مِنْ وَكُلُ لَا اللّهُ مِنْ فَلَا لَا اللّهُ مَا لَا لَوْلِهُمْ لَا اللّهُ مِنْ فَالْمُولِي اللّهُ مِنْ فَالْمُ لَا عُولَالَ الللّهُ مِنْ فَالْمُولِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لِلللللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ فَالْمُ لَا عُنْهُمْ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ عِنْدَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۖ (6ُ5َ) فَإِمَّا ِتَيْقَفَنَّهُمْ ۚ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدٌ بِهِمْ مَنْ خَلَّفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (5َ7) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ َ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) َوَلَا يَكْشِبَنَّ الَّذِينَ كَفِّرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَيَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونِ بِهِ عَدُقَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَٱَخَرِينَ مِنْ دُونِهَمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمِا يُنَّفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا سَفِقُوا مِن سَيءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْكَ إِلَيْكُمْ وَالْمُ لَا تُظْلَمُونَ (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكِ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكِ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ فِي اللَّهُ أَلَّفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ أَلْفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا وَمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُ وِنَ يَغْلِبُوا مِائَتِيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَٰفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْأَنَ

خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًإ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِِيَّةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِإِنَتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الْصَّابِرِينَ (66) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونِ لَهُ أَشْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضِ اللَّاكُّانَيَا وَاللَّهُ يُبِرِيدُ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيِّرٌ كُ تَرِيدُونَ عَرَضَ الدَيا وَاللَّهُ يَرِيدُ الْأَدِرَةُ وَاللَّهُ غَمِاً حَرِيرٌ أَكُمْ لَا كَتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ خَلِالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُورٍ ثَهِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيَمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُواَ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( خَانُوا اللَّهَ مِنْ قِبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 7ٍ1) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَالِهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِّهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُواْ أَوْلَاكِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَاٰيَتِهِمُ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِّ أَسُّتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ الْإِنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَيْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَاْدٌ كَبِيْرٌ ۗ (73) ۗ وَأَلَّذِينِ آَمَنُوا وَهَاجَٰرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَوْا وَنَصَرُوا أُولِئِكَ هُمُ إِلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4ٍ7) وَالَّذِينَ َّاَمَنُوا َ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا َوَجَاهَدُوا مَعَكُّمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

سورة التوبة بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيخُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِرِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْرِي وَاعْلَمُوا انْكُمْ عَيْرُ مَعْجِزِي اللهِ وَانَ اللهِ محرِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُولِّيْتُمْ فَاعْلَمُوا وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُولِّيْتُمْ فَاعْلَمُوا وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُولِّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ اللّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَنِّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ اللّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ (3) إِلّا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ اللّهِ اللّهِ يَعْدَابُ يَنْقُوا الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ اللّهِ يَعْدَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) يَنْقُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ أَوْدُوا لَهُمْ كُلِيَّ فَا اللّهُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ الْمُثَلِي وَيُنْ اللّهِ يَحِبُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ أَوْدُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ اللّهُ يُحِبُ الْمُثَلِي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كُلُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواَ لَهُمْ كُلَّ وَاقْعُدُواَ لَهُمْ كُلَّ وَمَرْضِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُا ِالرَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ أِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ إِلَّهُ ثُمَّ إِلَّهُ اللَّهِ ثُمَّ إِلْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ ِحَتَّىِ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا لَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) كَيْفٍ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا يَدُونَ لِلْمُسْرِدِينَ عَاهَدُتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا مَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِأَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ (8) اسْتَرَوْا بِايَاتِ اللهِ لَمِنَا فَلِيلَا فَصَدُوا عَنَ سَبِيلِهِ النَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكِ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقُوا الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَأَقَامُوا الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَطِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا وَنُفَطِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا الْأَيْمَانَ لَلْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا الْأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا الْأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَيْهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا لَهُمْ لَعَلَيْهُمْ يَنْ الْأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَيْهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا لَيْمَانَ لَعُلْمُ لَعَلَيْهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا لَا يَعْمَلُونَ الْأَيْمَانَ لَوْمُ لَعَلَمُونَ إِلَّا أَنْ لَكُونُ إِلَيْكُونَ إِلَيْكُونَ إِلَيْهُمْ لِلْلَهُمْ لَعَلَيْهُ فَيَعْلِقُونَ (12) أَلَا لَعْمَانَ لَيْكُونُ الْعَلَاقُونَ إِلَيْكُونُ لَهُمْ لَعَلَيْهُمْ لَعُلِهُ لَعَلَاهُمْ يَنْتَهُونَ لَعُلِيْكُونَ لَا لَهُمْ لَعَلَيْكُونَ لَا أَنْ لَا لَهُمْ لَعَلَيْكُونَ لَا أَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُونَا لَا لَالْعُمْ لَعَلَيْكُونَ لَا لَا لَالْعُلِهُ لَلْكُونُ لَا لَهُمْ لَعْلَامُ لَا لَالْعُلَالُ لَا لَا لَكُونَا لَا لَالْعُلَالُونَ لَالْعُلَالُونَ لَا لَالْعُلِهُ لَكُونُ لَا لَكُونَ لَا لَكُونُ لَا لَالْعُلِهُ لَا أَلِهُ لَا أَلْعُلَالُونَ لَكُونُ لَا لَكُونُ لَا لَا لَكُونُ لِلْكُونَ لَا لَالْعُلِهُ لَا لَكُونُ لَا لَا لَهُ لَا لَكُونُ لَا لَالْعُلِيْكُولُولُ لَا لَالْعُلِهُ لَا لَالْع تُقَاتِلُونَ قَوَّمًا ۚ نَكَٰتُوا أَيْمَا إِنَّهُمْ وَهَمُّوا بِإِجْرَاجٍ الرَّاسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ اللَّهُ

بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُرُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهَبُ غَيْطُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ ِيَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1َ5) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَم اللَّهُ اللَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ وَلَمْ عَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ عَتَخِيدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ وَلِيجٍةً يَتَّخِيدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجٍةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16) مَا كَانٍ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ والله حبير بما تعملون (١٥) ما كَانَ لِلْمُشَرِدِينَ الْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَإِلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْجَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ عَادَةَ مَ مَا يَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۗ الْأَخِرِۗ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلٍ ۖ اللّهِ ۖ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالْهِينَ ِ (19) الَّذِبِنِ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَهْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظِمُ ذَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَانِئُرِوْنَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْٕوَانِ وَجَنَّالٍتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21)ٍ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ ۗ عِنْدَهُ أَجْرٌ نَعِيمُ مَفِيمُ (12) حَالِدِينَ فِيهَا آبِدَا إِنَّ آللَهُ عِندِهِ آجَرَ عَظِيمٌ (22) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَيَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولِيَاكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَنْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُهُ وَأَمْوَالُهُ الْفَارِقُ لَا اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ الْقَاهُ وَالْمَالِي الْقَالَةُ مَا أَوْلِي الْمُلْكِالِهُ فَا أَوْلِي اللّهُ فَا أَوْلَى اللّهُ لِيْكُولِهِ وَاللّهُ الْمُلْكِولِهِ وَاللّهُ الْمَالِي الْمُرْهُ وَلَاهُ مِنْ اللّهُ وَلَالُهُ بِأَمْرِهِ وَالْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُؤْكِدُهُ وَالْمَالِي اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم وَالِّلْلُهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24) لِقَدْ نَصَرَكُمُ الله فِي مُوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ الله

ِسَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّابِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَّاءُ الْكَافِرِينَ ( 26) أُثُمَّ يَثُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ ۚ عَلَى مِنْ يَشَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْجَرَامَ بِبَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلُةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ وَإِنْ صِفْلَمُ عَيْدُ عَسُوتَ يَعْيِيْكُمْ اللَّهِ مِلْكَا اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) قَاتِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( الْكَتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ( 29) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ أَلِيُّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيجُ ابْنُ ِ اللَّهِ ۖ ذَلِكَ ۖ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَإِفَرُوا مِنْ قَبْلٌ قَاتَلَهُمُ اَلَلَّهُ أَنَّى يَؤْفَكُونَ ( 3ُوَ) التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبِانَهُمْ أَيْرَبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدٍّا لَّا إِلَهَ ۚ إِلَّا هُوَ سُمْحَ ۚ إِنَٰهُ عَمَّا يُشَّرِكُونَ ۖ (31) ۚ يُرِيدُونَ أَنْ يُطِّفِئُواً نُورَ ِاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأَيَّي َاللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ ِنُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (2َ5ُ) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ ِبِرَسُولُهُ وبو حرِه الحَوْرِ ( 20 ) عَوْ الْحِوْرِ كَالَّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللَّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْهُشَرِكُونَ (33) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَهْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَهْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۥٙڗڝڔؖڔڔ؞ڔ؞ڝڝڝڝڝ ۊيؘڞؙڎؙۜۅڹؘ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أُلِيمَ (34) يَوْمَ يُخَمِّيَ عَلَيْهَا َفِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهًهُمْ وَجُنُوِبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا ۖ كَنَزَّ ثُمْ لِلْأَنْفُسِّكُمُّ فَّذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِرُونَ ۚ (35) إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ إِشَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ( 36) إِنَّمَا ﴿ لِلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواً يُحِلُّونَهُ يُعَامًا ۖ وَيُحَرِّمُونَيَهُ عَامًا ۖ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا كَفْرُوا يُحِلُونَهُ عَامًا وَيُخْرَمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَا لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ النَّاقُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ اللَّائِثَا مِنَ الْآخِرَةِ اللَّائُولُ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تَانِي اللَّهُ الْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلَّا تَضُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تَانِي اللَّهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تَانِي النَّهُ مَا فِي الْأَيْرَاكُمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلَّا تَضْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تَانِي النَّهُ مَا فِي الْاَهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تَانِي النَّهُ مَا فِي الْقَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مِنَا فَاللَّهُ مَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَا فِي الْقَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَا فِي الْقَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنْهَا لَا اللَّهُ مِنَا فَا لَهُ اللَّهُ مِنْ الْمُا لِمَا عَنْ الْمَالَ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمِالِولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَا فِي اللَّهُ الْمَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِولُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْ اللَّهَ ۚ مَغَنَا فَأَنْزَلَ ۗ اللَّهُ ۖ سَكِينَتِهُ ۖ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ ۖ لَمْ ۖ تَرَوْهَا ۚ وَجَعَلَ يَّكَلِّمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّهَٰفُلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلِّيَا ءِوَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا يَجِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأُمَّوَإِلِكُمْ ۖ وَأَنَّفُسِكُمْ فِي سَبِيَلَ ۗ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضًا قِريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لِلسَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا عَنْكَ لِمَ الْكَاذِبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهُ الْأَدْ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَدْ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَنْ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَنْ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ وَلِعُلَمُ الْكَادِبِينَ (حَــُ) لَا يُشَادِنَكُ الدِينُ يَوْمِنُونَ وَالْيُوْمِ وَالْيُوْمِ وَالْلَهُ وَالْيُو عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيرَ (44) إِنَّمَا يَسْتِأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الَّقِاَعِدِينَ ۚ (46) ۚ لَوَّ خَرَّجُهِا فِيكُمْ مَا ۖ زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ اللهِ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ

لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (4ِ7) لَقَدِ إِبْتَغَوُا الْفِتْنَةِ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَّكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَطَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَاِرِهُونَ (48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِيِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ بِٱلْكَافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكِ حَسَّنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَهْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى إِللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونِ (51) قُلْ هَلْ سُودَهُ وَحَسَّ إِنَّهِ فَلَيْتُونَ الْمُومِنُونَ (١٠) فَلَ هِلَ الرَّبِّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْمُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) قُلُ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَإِسِقِينَ (53) وَمَا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَإِسِقِينَ (53) وَمَا أَنْ يُتَوْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَ مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَهُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الْصَّلَاةَ إِلَّا وَٰهُمْ كُسَالَبٍ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (5ُ4) فَلَا تُعْجِبْكَِ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُوْلَادُهُمْ إَانَّمَا يُرِيدُ الَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِيَ الْحَيَاةِ الدَّيْنِيَا اولادهم إِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ لِيعَدَّبِهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدِيا وَتَرْهُقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأُ أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ أَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ اللّهُ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَيَا لُولُهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ فَكُلُهُ وَاللّهُ مَنْ فَصْلُهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ فَكُونَا مِنْ فَعَلَهُ وَيَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (9َ5َ) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْهُ قَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْهَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةٍ لَوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِيْنَ وَيُوْي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ الْسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الْلَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) وَمِنْهُمُ ِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ ِ أُذُنُ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ

َإَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ <sub>س</sub>َعَذَابٌ أَلِيمٌ (61ٍ) يَجْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَالْلَّهُ وَرَسُولُهُ ِ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ ِيُجَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خِالِدًا فِيهَا ذِلِكَ الْخِزُيُ الْعَظِيمُ (63) يَحْذَرُ إِلْمِمْنَافِقُونَ أَنْ تُنَرَّلَ ۖ عَلَيْهِمْ يَسُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي َ يُكَاوِبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَخَُذَرُونَ ( قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَخَُذَرُونَ ( 4ٍ6) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولِنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُونُ وَنِلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ وَكُورُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّبْ طِالِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بِالْمُرُونَ لْمُنْكَرِ ۗ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ ۖ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الَّلٰهَ فَيَسِيَهُمْ َ إِنَّ الْمُنَا ۚ فِقِينَ هُمَ الَّفَاسِقُّونَ ﴿ 67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ خَشْبُهُمْ وَلَعَنِهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاٍبٌ مُقِيمٌ ٕ (68)ٍ كَالَّإِدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشِّلُّا مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثِرَ أَهْوَالَّا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ مِنْكُمْ تُوْ وَاحْدُ الْوَادُ وَاوْدُدَا كَامُنْسُكُوا أَخِكُمْ فَاسْتَمْتَعْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَخَلَاقِهُمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَيطتُ أَعْمَالُهُمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ( أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ( 69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَكَادٍ مَنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَنَا اللَّهِ مُ الْأَوْمِ أَنْ أَلَا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَالْمُ وَتَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ إِللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُواْ أَنْفُإِسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَهْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْهُنْكُرِ ۚ وَيُقِيِّمُونَ الْصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ إِلرَّكَاةَ وَيُوْيُونَ اللَّهَ وَرِّسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيَرٌ ۗ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي َ جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضّْوَاًنْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (72) يَا لَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ الْعَظِيمُ (72) يَا لَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (7َ3) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قِالُوا وَلَقِدْ قَالِوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكِفَرُوا يَعْدَ إِسَّلَاهٍهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ إِللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74) وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فِيضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فِيضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِن الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمَّ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَجْلَفُوا اللَّهَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَجْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ (7ٍ7) أَلَمْ يَغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَهِْلَمُ سِبَرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (78) الذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطِوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِيَ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَٰهُمْ فَيَشَّخَرُونَ الصدف والدين ديبدون إذ جهدهم فيسحرون مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ غَذَابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَيْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) بِاللهِ وَرَسُونِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْعُومُ الْفَاسِطِيلَ (00) فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سِبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْجَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرِّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَنْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاشِّتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ لَٰ اَّقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِلَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَالْغُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (85) وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ

مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۖ (4ٍ8) وَلَا تُغْجِبْكَ أُمْوَالُهُمْ وَأُوْلَادُهُمْ إِنَّامَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ۚ وَتِٰزُهَٰ قِيَ أَنْفُسُهُمْ وَهُّمْ كَافِرُونَ (85) وَإِذَٰهِ أَنْزِلُكْ بِسُورَةٌ أَنْ أَمِّنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَيْعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ إِلْقَاعِدِينَ ( اولو الطولِ مِنهم وَفَالُوا دَرَهُ لَكُنَّ مَعُ الْفَاعِدِينَ / 86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87) لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولِئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ حَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ اِلْعَظِّيمُ (9َ8) وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۣمِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيَمٌ (90) َلِيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَيْصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91ُو) وَلَا عَلَى الَّذِينَ ۖ إِذَا مَا أَبَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأُغْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِذُوا مَاَ يُنْفِقُونَ ( 92) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكِ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُواً بِأَنْ يَكُوِنُوا مِعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اَللَّهُ عَِلَى رُحُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلِ لَا تَعْتَذِرُوا بِلَنْ نُؤْمِنِ لَكُمْ قَدْ نَبَاإِنَا رَحْمَمُ إِنِهُمْ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَخْمُلُونَ إِلَا اللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ تَغْمُلُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْمَلُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْمَلُونَ وَمَأْوَاهُمْ لِتُعْمَ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ لِتُعْمِرَ ضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ لِتُعْمَ اللَّهُ مَا يَاللَّهُ مَا يَاكُمُ مَا يَالِي اللَّهِ لَكُمْ أَنْ الْمَالُونَ وَمَأْوَاهُمْ لِنَّهُمْ إِنَّهُمْ وَمَأْوَاهُمْ وَمَأْوَاهُمْ أَنْ أَنْ مَا يَالِي لَهُ مَا يَعْمُ لَوْمَا وَالْهُمْ وَمَا وَالْقَلْمُ لَهُمْ أَنْ إِلَيْهُمْ وَمَا وَالْهُمْ لَهُمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا أَنْ فَا لَكُمْ لَا أَلَالِهُ لَكُمْ لِنَا لِللَّهِ مَا أَنْ فَا أَوْلُونَا فَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَوْلُونَ لَمُ أَلِهُمْ أَلِنَا أَمْ لَهُمْ وَمَأْوالُونَ وَمَا أَوْلُونَ اللَّهُ فَيْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَهُمْ لَهُ مَا إِنَّا لِللَّهُ لَكُمْ لَا إِلَيْكُمْ لَمْ أَلُونُ وَلَاللَّهُ لَكُمْ إِنَّا لَا أَنْ الْمُؤْلُونَ وَلَيْكُمْ لِمُ لَا يُعْمَلُونَ وَلَا عَنْهُمْ إِلَيْكُمْ لَا إِلَيْقُلْمُ لَمْ إِلَيْهُمْ أَلُونَ لَا عَلَيْكُمْ لَكُمْ لَا أَنْقُلُمُ لَا لَيْهِمْ لَيْكُونُ لَكُونُ لَا لِللَّهُمْ لَا لَا عَلَيْكُمْ لَلْكُونُ لَيْكُولُ فَلَا أَلَالُونَا لَا أَنْ لَا لَهُمْ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ لِلْكُولُونَ لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لِللَّهُ لِلْكُولُونَ لَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَيْكُولُونَا لَا عَلَالُولُولُ لَا لَا لَا لِلْكُولُولُ لَا لَا لِلْكُولُ لَا لَا لِمُ لِلْكُولُ لِلْكُولُونَ لَا لَا لِلْكُولُولُ لَا لَا لَا لِلْكُونُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُولُ لَا لَا لِلْكُولُولُ لَا لِلْكُولُولُ لَا لَا لِلْكُونَ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لِلْكُولُولُولُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَلْكُولُولُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا ل جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواً يَكْسِبُونَ (5ُو) يَجْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى

عَنِ الْقَوْمِ الْفَإِسِقِينَ (96) الْأَعْرَابُ أَشَرُّ كُفْرًا وَنِفًّاقًا وَأَجُّدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ إِللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ رِ ۚ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَا اللَّهِ عَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ وَائِرَ عَلَيْهِمْ اللَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا عُلَمُهُمْ سَنِعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَلَى النَّوْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ سَنِعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَلَيْهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّوْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّوْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّوْرَ إِلَى الْمُؤْمُ سَنِعَذَّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّوْرَ إِلَى النَّوْرَ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّوْرَ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّوْرَةُ إِلَى الْمُعْرَادِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّوْلَ الْمُعَلِيْنِ الْمُعْرَادِ أَنْ الْمُؤْمِنَ إِلَى الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْلًا لَهُ اللَّهُ اللّ عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) وَأَخَرُونَ اعْتَرَفُوا يِذُنُوبِهِمْ خَلِطُوا عِمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ بِرَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أُمْوَالِهُمْ صَدَقَةً لِتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلِيْهِمْ إِنَّ صَلَّاتِكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَغُلَمُوا أَنَّ لَكُنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَغُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ اللَّهُ عَمَلُونَ (105) الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآَخَرُونَ مُوْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذَّيْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ وَبَكُرُونَ مَرَالِلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) وَالَّذِينَ أَتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ غَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَالِلَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسٍ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانِهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ بيياية على سفا جُرْفٍ هَارِ قَانَهَارَ بِهِ قِي نَارِ جَهَيْمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَمُنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وَالْقُورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَالْقَرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَالْقَرْرُاةِ فَالْفَوْرُ الْقَالَةُ مُنَ اللّهِ فَالْفَوْرُ الْمَاءِ مُنَ اللّهِ الْقَالَةُ مُنْ اللّهِ الْقَالَةُ مُنَا الْقَالِدُ مُنَ اللّهِ الْقَالَةُ مُنَ اللّهِ الْفَوْرُ الْمَاءُ مُنَ الْمُؤْرُلُونَ الْمَاءُ مِنَ اللّهِ الْمَاءُ مُنَ الْمَاءُ مُنَ الْمُؤْرُلُونَ وَمُنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْمَاءُ مُنَ الْمُؤْمُ لَهُ مِنَ اللّهِ الْمَاءُ فِي الْمُؤْرُ الْمُاءُ أَنْ الْمَاءُ مُنَا الْمُؤْمُ اللّهُ مُنَا الْمَاءُ مُنَ الْمُؤْمُ لَلّهُ الْمُؤْمُ لَا الْمُؤْمُ لَلْهُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لَهُ مُنْ الْمُؤْمُ لَيْ الْمُؤْمُ مِنْ الْمُؤْمُ لَيْهُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لَهُ مُنْ الْمُؤْمُ لَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لَلْهُ الْمُؤْمُ لَلْمُؤْمُ لَوْقُومُ الْمُؤْمُ لَا اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم الْعَظِيمُ ۚ (111) التَّاٰئِبُونَ الْعَابِدُونَ ۗ الْحَامِدُونَ ۗ السَّائِخُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللَّهِ وَبَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ (11ُ2) مَا َكَانَ لِلنَّبِيِّ ۖ وَالَّذِينَ ۖ اَمَنُوا ۚ أَنَّ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُِشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ ِبَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ الْبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ الْبَيْغَفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمُ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمُ (114) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) لَيَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم (115) إن الله أم لك مُلك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يَصِيدٍ (116) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ وَطَنَّوا أَنْ وَعَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ وَطَنَّوا أَنْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَطَنُّوا أَنْ لَا أَنْ مِنْ بَعَا يَعْمَ أَنْفُسُهُمْ وَطَنُّوا أَنْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَطَنُّوا أَنْ لَكُوبُ مِنْ بَعَارِيمَ مَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَطَنُّوا أَنْ لَا اللهِ يُوتَ تَالَى مَا يَعْمُ مَا يَتُهُ مِنْ اللّهِ اللهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابِّ غَلَيْهِمْ لِّيَثُوبُوا إِنَّ

اللَّهَ هُوَ ۣالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواٍ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مِعَ الْصَّادِقِينَ (911) مَا كَانَ لِأَهْلِ اتقوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِفِينَ (119) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا يَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَطِئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُولًّ نَبُلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَنْفِرُوا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَ اللّهُ لَيَتَفَقَّهُوا فَي كَانَ النَّهُ فَلَوْلَ لَيَنْفِرُوا فَي كَانَ النَّهُ فَلَوْلَ لَوَلَهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فَي الرِّينَ وَلَا يَتَوَلَّهُمْ اللّهُ أَيْدُونَ لِيَنْفِرُوا فَي الرِّينَ وَلَا يَتَفَقَّهُمُ اللّهُ أَيْدُونَ الْمُؤْمِنَ لَيَنْفِرُوا فَي الرِّينَ فَي الرَّينَ وَلَا يَتَعَقَّهُوا فَوْمَا كَانَ الْمُؤْمِنَ لَيَا فَقَا لَوْلًا نَوْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فَي الرِّينَ وَلَا يَعْمُ اللّهُ الْمَائِفَةُ لِيَتَفَقَّهُوا فَي مَا اللّهُ فَا مَنْ يَعْمُ اللّهُ فَي الرَّائِونَ الْمَائِقَةُ لِيَتَفَقَةً وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَولَا نَوْرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَلُهُمُ اللّهُ وَلِي لَا يَعْمُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ لَيَنَا مَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ لَيْنَا مَا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ ال فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا ۚ وَوْمَهُمْ إِذَا ۚ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُواْ الَّذِينَ 'يَحْذَرُونَ (122) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ يَلُونَكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ يَلُونَكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ لِللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ ِلُ أَيُّكُمْ ۚ زَادَتْهُ هَذِهِ ۖ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَيُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ قراديهم إيمان وهم يسبسرون (124) وإما الدين في قُلُوبِهمْ مَرَضُ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتِيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ يَذَكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ وَلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جَاءَكُمْ وَلِي مَنْ أَحْدِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيضٌ وَلَا مَنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيضٌ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيضٌ وَلَا يَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيضٌ وَلَا يَوْدَا فَانْ يَوَلُونَ (128) فَانْ يَوَلُونَا وَلَا يَوْدَا فَانْ يَوَلُونَا فَانْ يَوَلُونَا وَلَا يَعْدُونَ (128) فَانْ يَوَلُونَا فَانْ يَوْلُونَا فَانْ يَوْلُونَا فَانْ يَوْلُونَا فَانْ يَوْلُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُونَ (128) فَانْ يَوَلُونَا فَانْ يَوْلُونُ وَلَا فَانْ يَوْلُونَا فَانْ وَلَا كُونُ وَلَا فَانْ يَوْلُونُ وَلَا فَانْ وَلَا كُونُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَنِيْدُ فَوْلُ مَنْ وَلَا يَعْوَلُونَا وَلَوْلَ وَلَا مَا عَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَنِكُمْ فَوْلُ مَا عَنْ أَنْ فَالْ فَالْكُونُ وَلَا يَوْلُونُ وَلَا يَوْلُونُ وَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَى إِلَى الْكُونُ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَوْلُونُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَوْلُ لَا يَقَالَونَ وَلَا عَلَالَا لَا كُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْتُونُ وَلِي لَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِي لَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُمُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عَلَالْ عَلَاكُونُ وَلَا عَلَاكُونُ وَلَا عُلَاكُونُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمُ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَهُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْغَظِيمِ (1ُ2ُ9)

بِيهُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِيمِ

إِلر تِلْكَ آَيَاتُ اَلْكِتَاٰبِ الْحَكِيِمِ (ِ1ُ) أَكَاٰنَ لِلنَّاسِ عَڇَبًا َ مَرْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّه ۥؠۺڡۅڔٮؚۅڔڔڝ ڡۣؾ ۺڡؚٵۼڝڟؗ ٵڵٛۼڒۺ؞ۣؠؙۮڹۜٞڔؙ ٳڵ۠ٲۿڗ مَا مِنْ شَفِيعٍ ٳڵؖٳ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ الِلَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿(3) ۚ إِلَيْهٍ ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ ِ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الِّذِينَ آمَنُواً وَعَمِلُوا الْصَّالِحَاتِ بِإِلْقِٰسْطِ ُوَالَّذِينَ ۚ كَفَرُّوا لَهُمْ شَرَايِّ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَايُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعِلَ النُّشَّمُّسَ ضِيَاَّةً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَارِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينِ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَارِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينِ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَهْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اجْجِّتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ۚ اللَّهُ فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَٰتَّاقُونَ رَفُوا بِالْحَيَاةِ الْدُينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَلَطْمَأُنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَاْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مَاْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مَّوْاهُمُ الْكُرْ بِلَدُ كَوْ يَكْتَدِي رَبِّكُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ وَعَمِلُوا الْطَالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) ذِعْوَاهُمْ فِيهَا تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) ذِعْوَاهُمْ فِيهَا تَحْدِيهُمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) ذِعْوَاهُمْ فِيهَا يَحْدِيهُمْ أَنْ أَنْ الْأَنْهَارُ أَنْ الْأَنْهَارُ أَنْ الْأَنْهَارُ أَنْ اللَّهُ الْأَنْهَارُ أَنْ الْأَنْهَارُ أَنْ الْأَنْهَارُ أَنْهُا أَنْهَارُ أَنْهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُولِ الللللْهُ الللْهُ اللْعُلِي اللْمُؤْمِ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتِحِيِّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَجِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10) وَلَوْ يُعَجَّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْشَرَّ اِسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْچُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُّ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ الصُّرُّ دَّعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَأَئِمًا فَلَمَّا كَٰشَفْنَا عَنْهُ مُثَرَّهُ مَرَّ كَأَنَّ لَمَّ يَدَّعُنَا إِلِّي صُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسُرِفِينَ مِا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( 12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْدِرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي نَجْرِي الْفُوْمِ الْمُجْرِمِينَ (13) ثَمْ جَعَلَنادَمِ حَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ يَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) وَإِذَا الْأَرْضِ مِنْ يَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا النَّلَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لِبِثْتُ فِيكُمْ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لِبِثْتُ فِيكُمْ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لِبِثْتُ فِيكُمْ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لِبِثْتُ فِيكُمْ وَلَا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْفَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْفَيْدُ وَلَا أَدْرَاكُمْ فَي اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللَّهُ مَا تَلَوْمُ مَا اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللَّهُ مَا اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللَّهُ مَا اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللَّهُ مَا اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعُونَ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ مَا اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْ فَي مَا لَلْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مِنْ اللَّهُ الْمُعُومُ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَاقُوا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُ أَلَالَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُجَّرِمُونَ (17) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ أَللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يِنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هِؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اِللَّهِ قُلْ أَيُّنِبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاٰوَاتِ وَلَا فِي فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20) وَإِذَا اذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ فِي النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُ فِي اَيْاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلْنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ طَيِّبَةٍ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَيُّوا أَنَّهُمْ أُجِيطً بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَكُلِّ مَكَانٍ وَظَيُّوا أَنَّهُمْ أُجِيطً بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَكُلِّ مَكَانٍ وَظَيُّوا أَنَّهُمْ أُجِيطً بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَكُلِّ مَكَانٍ وَظَيُّوا أَنَّهُمْ أُجِيطً بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَكُلِّ مَكَانٍ وَظَيُّوا أَنَّهُمْ أُجِيطً بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَكُلِّ مَكَانٍ وَظَيُّوا أَنَّهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ لَكُنَّ مَكَانٍ أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيَاةِ النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْكَثِي الْمُولِي اللَّهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ (الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُبَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ اللَّهُ مِنَ الثَّامُ مِنَ الثَّامُ وَيَا أَنْ لَيْعَلَى أَنْ إِنَّا كُمَاءِ أَنْ لَنَاهُ مِنَ الْقَامُ مِنَ الْتُمْ فِي الْفُولُ اللَّهُ مِنَ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمَامُ وَالْمُؤْمِنَ فَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْقَامُ مِنَ الْمُؤْمِنَ فَيْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمَامُ أَنْ الْمُؤْمِنَ مَلَا وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال تَعْمَلُونَ (23) إِنَّمَا مَثَلُ ۖ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كُمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ

السِّبَمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ إِلْإَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وِ إِلْانْعَامِ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْإِرْضُ ۖ رُخَرُفَهَا وَالَّايَّنَتْ وَطَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُّونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمَّا أَهْرُرَنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا خَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَإِ كُنْتُمْ إِيَّانَا تَغَبُدُونَ (8ٰ2) فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَبَا وَبِيْنَكُمْ إِنْ كُنّا عَلَى عَبَادَتِكُمْ إِنْ كُنّا عِن عَبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ ﴿29 فَنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ يَنْفَسِ مَا 

الظِّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللِّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ إِ 36) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرُآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَيُّوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا ۚ تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ ۖ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمِّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) وَّمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ ۚ إِلَيْكَ أَيْفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (43) أَيْ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اِلنَّاسَ أَنَّفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سِاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ وَمِا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَالْيُنَا ﴿ وَلِكُلِّ مَرْجِعُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَالْيُنَا ۗ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أُمَّةٍ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أَيَّاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتِعْجِلُ مِنْهُ َالْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِهِ أَلْآَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52)

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ مُوَ ٍ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِهُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ ٓ أَنَّ لِكُلُّ نَفْسَ ظَلَمَتٍ مَا فِي َالْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةً لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَيُّصِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظِلَمُونَ (54) أَلَا إِنَّ وَيُّصْنِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظِلَمُونَ (54) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا ۚ فِي السِّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ ُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ (56) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ (56) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ تَرَجِّعُونَ (٥٠) يَا أَيْهَا النَّاسُ قَدَّ جَاءَتُكُمْ مَوْعِطَهُ مِنَ لَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الشُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلَّتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَرَاللَّهُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظِنَّ قُلْ أَلْا اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظِنَّ اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظِنَّ اللَّهِ اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْآلَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ ا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلِّي اللَّهِ الْكَذِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ الْذُو فَضْلِ عِلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثِرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ( ِ لَذُو فَضْلٍ عِلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثِرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ( ِ 60) وَمَا َ تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَثْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآَنٍ وَلَا تَثْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآَنٍ وَلَا تَعْلُونَ مِنْهُ مِنْ قُرْآَنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيهِضٍونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَّجْزَنُونَ (62) الَّذِينَ أَلَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَيِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لِا تَبْدِيلِ لِكُلِمَاتِ اِللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (64) وَلَا يَحْزُرْنُكَ قٍوْلَهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ ۚ جَمِيعًا ۚ هُوَ الْسَّمِيعُ الْهَِلِيَمُ (65) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينِ يَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرِكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونِ إِلَّا َالَظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارِ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمِعُونَ (67) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَّدًا ِ سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ

عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اَللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) مَيَّاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ ۖ ٱلْإِعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) وَاتْلُ مِّنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمَّ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَإِنُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَأْ كَذَّبُواْ بِهِ مِنْ قَبْلُ كَٰذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ الْلَّمُعْتَدِينَ (74) ثُمَّ بَعَثْنِلَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَاَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآَيَاتِنَا ۖ فَاسْتَكَّبَرُوا ۗ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلُمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَبِسِحْرِرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ الِسِّخُّرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُطْلِحُ عَمَلِ َ َالْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ الْلَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُفْسِدِينَ (82) فَمَا أَمَنَ لِمُوسَيِي إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ الْمُجْرِمُونَ (82) فَمَا أَمَنَ لِمُوسَيِي إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ َعَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلِّئِهِمْ أَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَإِنَّ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلِّئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83)

وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ أَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكِيَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالِّوا عَلَى اللَّهِ تَوَكِّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْهَوْمِ الظَّالِمِينَ (5ٜ8) وَنَجِّنَا بِرَّحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ َالْكَافِٰرِينَ (8َ6َ) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ ِأَنْ تِبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِسْرَ بُيُوتًا إِلَى مُوسَى وَاجِيهِ أَنْ تِبَوْا لِقَوْمِكُمَا بِمِضْرَ بِيوتَا وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْجَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا الْمُضَلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا الْمُصَلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا الْمُولِيمِ فَلَا يُؤْمِنُوا الْمُولِيمِ فَلَا يُؤْمِنُوا وَلَّا الْمُؤَالِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَنُ مَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ الْذِينَ لَا يَعْلَمُونَ دَعْوَنُ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَكُونُ الْمُؤْمِدُ وَلَا تَتَّبِعَانَ الْمَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَلَا تَتَبِعَالًا الْمَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَلَا الْمَالِيلِ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَلَا الْمَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ الْمُالِيلِ الْمَالِقِيلَ الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمَالَا لَهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُونَ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِ الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمَالَ الْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَالُولُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمَالَا الْمَالَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِلُولَ اللّهَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْعَذَابِ الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَالُونَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَيْكُولُوا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَالَ وَلَا الْمُؤْمِلُولَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَالَعُونَا وَلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولَ وَلَا الْمُؤْمِلِهُ لَا الْمُؤْمِلُولُ أَلْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ وَ جُنُودُهُ ۚ بَغْيًا ۖ وَيَعَدُوٓاْ ۣ خَتَّى ۚ إِذَا أَدْرَكَهُ ۖ الْغَرَقُ ۚ قَالَ ۖ آمَنَّتُ أَيُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ٓ إِ مَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَإِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) ٱلْأَنَ وَقَدْ عَصِّيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَيِكٍ لِتَكُوِنَ لِمَنْ خَلْفَكَ ۚ أَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ أَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ( 92) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا إِجْتَلَفُوا حَتَّى جِاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ مِن الطبياتِ فَلَا الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( 93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكُّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونِنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱَيَاتِ اللّهِ فَتَكُوَّنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) إِنَّا الَّذِينَ حَقَّبٍ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِئُونَ (96) وَلَوْ جِاءَتْهُمْ كُلَّ إِلَيَةٍ خَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (97) فَلُوْلًا كِانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ِلَمَّا أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (98) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي

الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَيَّى يَكُونُولٍ مُؤْمِنِيرِنَ (99) وَمَا ِكَانَ لِنَفْسِ ۖ أَنْ رُتُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ۖ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَغْقِلُونَ (100ً) قُلِ انَّظُرُوا مَاذَا فِي اِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآَيَايُ انظرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا تَغْنِي الاَيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتِظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) قُلْ يَا أَمْنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) قُلْ أَعْيُدُ اللَّهِ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكُّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْيُدُ اللَّهَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (105) وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكِ (105) وَأَنْ فَعُلَ وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ أَنْ أَنْ أَكُونَ وَا اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ أَنَّ الْمُلْلَى وَلَا يَضُونُ لَكَ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ الْمَانَ فَعَلَ وَلَا يَضُونُ الْمَانَ وَلَا مَنَ الْفَلَالُ لَا يَاللَّهُ مَا لَا يَالْمُونَ وَلَا يَضُونُ الْمُنْ وَلَا يَضُولُ الْمَالِي وَلَا يَصُونُ اللَّهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُونُ الْمَانَ لَوْ اللَّهُ وَلَا يَضُولُوا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَضُولُوا اللَّهُ الْمَانَ لَا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مَنَ الْمَانَا وَلَا مَنْ الْمَالَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَا وَاللَّهُ اللَّالَالَةُ الْمَالَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّالَا مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِيْنَا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَإِنْ فَعَلَّتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمُّسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ يتسبب الله يَعْدَدُ عَنِيْكُ لَهُ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ۚ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكٌ وَاصْبِرْ حَتَّى يَخْكُمَ اَللَّهُ وَّهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109)

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّخْمُنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الْرَّخْمُنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الْرَّخْمُنُ اَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَصْلٍ فَصْلَهُ حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَصْلٍ فَصْلَهُ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3)

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَّا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِلَّ فِي عَلَىٰ اللهِ رَرِحَهُ وَعَلَمُ لَلْسَكَوْلُهُ وَلَلْكُوْرَ أَلْكُوْرَ كِتَابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أُحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْحُسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ( 7) وَلَئِنْ أَخَّرِنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانِ مِنَّا ٰ رَحْمَةً ثُمَّ لَزَعْنَاهَا مَنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) ِ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَشَّيَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّإِلِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ َ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ بدير والله على دل سيءٍ ودِيل (١٢) أم يقولون افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْدِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا يُرِيدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَيَا اللّهَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا يَرِيدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْمَا أَعْمَالُهُمْ فِيهَا يُولِي إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا مُنْ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ

فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1ً7) وَمَنْ أَظْلُمُ مِيَّنِ أَفْتَرَى عَلَيٍ اللَّهِ كَذِبًا أَوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَي رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَّاءِ الّْذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونِ عَنْ سَبِيلِ ۚ اللَّهِ وَيَبَّغُونَهَا عَوَجًّا وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ( سَبِينَ اللهِ وَيَبَعُونِهَا خُوبَ وَهُمْ بِأُدْرِنَ هُمْ كَاذِرُونَ هُمْ كَاذِرُونَ ﴿ 19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أُولِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْغَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَيْفُسَهُمْ وَضِلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَيْفُسَهُمْ وَضِلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (1 2 ) لَا يَجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) ۚ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ۚ وَغُمِلُوا الصَّالِحَاَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَّى رَبِّهِمْ أَولَئِكَ أَصْحَإِبُ الْجَنَّةِ هِمْ فِيهَا ِ خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيدِ وَالسَّمِيعِ فَلَا الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيدِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا بِتَذَكْرُونَ (24) وَلَقَدْ إِلْرُسِلْنَا َّ مُ يَلْكُورًا إِلَّى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا نُوجًا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ( تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ( 26) فَقَٰإِلَ الْمَلَٰأُ الَّذِينَ كَفَرُولٍ مِنْ قَوْمِهِ مَإِا َّنَرَاكً إِلَّا قَوْمًا َ تَجْهَلُونَ (29) ً وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ إِلَّهَ مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تِذَكِّرُونَ (30) وَلَا أَقُولُ لِكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ

أُعْلِمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّى إِذًا لَمِنَ الِظَّالِمِينَ (31) قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَّلْتَنَا ۖ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إَنْ شِنَاءَ وَمِا ۚ أَيْتُمْ بِمُعْجِرِينَ (33) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصَّحِي إِنْ شَاءً وَمَا اسِم بِمعجِرِينَ (دُد) وِلا يَسْعَدِم سَجِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْ أَنْ يَغْوِيَكُمْ فَلَ أَرْدُتُ أَنْ أَنْ أَنْ يَغُويَكُمْ فَوَ رَبِّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) وَأُوحِيَ إِلَى ثُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلُّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلُّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ مِنْ قَوْمِهِ ٕسَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا ۖ فَإِنَّا نَسْْخَهُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَاَّبٌ مُقِيمٌ (39) جَتِّي ۚ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ءِٓ فَإَارَ ۗ ٱللِّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلُّ زَوَّجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمَنَ وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ رِحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى رَجِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبٌ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مَنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ مَن أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ مَنْ أَمْرِ اللّهِ إِلَّا مَنْ مَن أَمْرِ اللّهِ اللّهِ مَن أَمْرِ اللّهِ اللّهِ مَنْ أَمْرِ اللّهِ مِنْ أَمْرَ اللّهِ مَنْ أَمْرِ اللّهِ اللّهُ مِنْ أَمْرِ اللّهُ إِلَا مَنْ مَا أَمْرَ اللّهُ الْمَاءِ مَا الْهَاءِ مَا اللّهِ مَنْ أَمْ إِلَيْكُولُ مَنْ أَمْرَا اللّهُ اللّهُ مَنْ أَمْرُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمَا مِنْ أَمْ لِي مُنْ أَمْرِ اللّهُ الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْهُ اللّهِ اللّهُ مَنْ أَمْرِ اللّهُ اللّهُ الْمَاءِ مَا اللّهُ مَنْ أَمْرِ اللّهُ الْمُلْكِولَ مَا مَا لِيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمَاءِ مَا لَا مَا مَا مِنْ الْمُاءِ مَا لَا مَا مَا مِنْ الْمُاءِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ رَحِمَ وَحَالِ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْهُمْغْرَقِينَ (43) وَيِّقِيلُ يَا الْرضُ إَيْلَعِي مَا عَكِ وَيَا سِمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظِّالِّمِينَ (44) وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَنْتِ أَحْكُمُ الْخَقُ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْخَقُ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي

أِعِظُكَ أَنْ ٍ تَكُوِنَ ٍمِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( 4ۗ,7) قِيلَ يَاَ نُوحُ اهْبِطْ وَتَرْحَمْنِي اكَنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (4/) قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِط بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُ الْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ وَإِلَّى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50) يَا قَوْمِ لَا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفْلَا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا أَفْلَا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوّةً إِلَى قَوْبَهُا لِكُمْ قَوْبَ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوّةً إِلَى قَوْبَكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ (52) قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا فَوْدُ مَا نَحْنُ لَكَ مَا نَحْنُ لَكَ مَا نَحْنُ لَكَ مَا نَحْنُ لَكَ فَوْلَكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ لَكَ لَكَ فَوْلَكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ فَوْلُكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ لَكَ بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيَ ٱلْهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿53) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتِرَاكَ بَعْضُ ٱلْهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ ۚ إِنَّى أُشْهِدُ أَلَّا ۗ وَاشْهَدُوا أَنَّى بَرِيءٌ مِمَّا ۚ ثُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىِ اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا هُوَ َاحِدٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمُ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيطٌ (57) وَلَمَّا ِجَاءَ أَمْرُنَا رَبِي حَبَّى مِنْ سَيَّ حَقِيطٌ ﴿ ١٠٥ وَتَفَّ جَاءُمُوا اللَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأَثْبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كُِّفَرُواۚ رَبِّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمَ هُودٍ (60) وَإِلَى ثَمُودِ أَخَاهُمْ صَاْلِخًا ۚ قِالَ يَا فَهْمِ الْعُثُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إَلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاشْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

فَا سْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِبِبٌ (1) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنَّتِّ فِينَا مَرْجُوًّا قَبُّلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَيْفِي شَكٍّ مِمًّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ سعبد ما يعبد اباونا وإننا لهي شك مِمَا تَدَعُونَا إِلَيهِ مُرِيبٍ (62) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيدٍ (63) وَيَا قَوْمِ هَذِهِ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيدٍ (63) وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ غَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالُ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ فَقَالُ تَمَسُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكَدُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَالِحًا وَالَّذِينِ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَالِحًا وَالَّذِينِ مَكُذُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَالِحًا وَالَّذِينِ مَنْ اللَّهُ وَلَا إِينَ الْمَرْنَا نَجَيَّنَا صَالِحًا وَالَّذِينِ أَمَنَا نَكُ مَنَ اللَّهُ وَلَا أَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ وَالَّذِينَ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ آَمَنُوا ۚ مَّعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ءِمِنْ يَخِزْيٍ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقِوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلِّمُوا الصَّيْحَةُ فِأَضَّبَكُوا فِيَ دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِنَّ ثَمُودٍ كَفَرُواً رَبُّهُمْ أَلًا بُعْدًا لِتَهُمُودَ (68) وَلَقَدْ جَاءََتْ رُسُلِنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا ۖ سَلَامًا قَالَ ِ بِسَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ ۚ حَنِيدٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفِةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلُنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأْتُهُ قَائِمَةُ فَضَحِكَتْ فِبَشَّرْنَاهَا بِإِشْجَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ قَائِمَةُ فَضَحِكَتْ فِبَشَّرْنَاهَا بِإِشْجَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَيَ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَٰذَا يعقوب (17) فانك يا وينكي الحد والأحجور وهدا يَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَنَّهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ (75) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وِإِنَّهُمْ ٱِتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَّاقَ ۚ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) ۖ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرَغُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

قَالَ يَا قَوْم هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَإِ تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدُّ عَلِمْتَ مَا لَّنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى الْظَّالِمِّينَ بِبَعِيَدٍ (83) وَإِلَى مَدْيَنِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ َيَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا يَا قَوْمَ اعْبُرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ ۖ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ أِبَالْقِسَّطِّ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ،وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قَالُوا يَا قَوْمٍ نُوحٍ أُوَّ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ رِ، حَبِّ رَحِيمُ وَوَلَّ حَرَّا حَرَّا لَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ أَإِنَّا مُومٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ أَإِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودُ (90) قَالُوا يَا شُعَيْثِ مَا نَفْهَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا ۖ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ (91) قَالَ يَا قَوْمِ

أَرَهْطِي أَعَرُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِّهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا ٰتَغُمَّلُونَ مُحَيِطٌ (9ُ2) وَيَا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَٰنَ ۖ هُوَ كَأَذِبٌ وَاَرْتَقِبُوا ۣ إِنِّي مَِعَكُّمْ رَقِيبٌ (93) وَلَكُّا جَاءَ أَهْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعُهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ مَعِهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّيْحَةُ فٍإَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ بِنَعْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِيَمِدْيَنَ كَمَااً بِعِدَتْ ثَمُودُ (95) وَلَقَدْ أَرْسَلَّنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَّوْنَ وَمَا إَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ( 97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأَتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْمِقِيَامَةِ بِئُسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (9ُ9) ذَلِكَ مِنْ أَبْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكِ مِنْهَا ٍ قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۖ (100) وَمَا ظِلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ إَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَّبِيبِ (101) وَكَإِذَاكَ أَخْذُ رَبِّكً إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ طَأَلِمَّةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكِ لَأَيَةً لِمَنْ خَافِ عَذَابِ الْآخِرَةِ َذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ( 103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأُمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( 106) ۚ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْإِرْضُ ۖ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِيَ الْجَنَّةِ خَإِلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَحْذُودِ (108) فَلَا تَكِ ۚ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلِاءِ مَا يَعْبُدُوٓنَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ

مَنْقُوص (109) وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوَّلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبَّكَ لَقُضٍيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَّفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونِ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَيَا أُوْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونِ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَنَّ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَّمُوا فِتَمَسَّكُمُ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الْأَدِينَ طَلَمُوا مَا أُثَرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ طَلَمُوا مَا أُثِّرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ واهله مصبحون (١١٦) ولو ساء ربت تحكل الناس أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينِ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَ يُومِنُونَ اللَّهُ مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْإَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123)

سورة يوسف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرِ تِلْكَ إَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْأَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ

الْقَصَص بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْأَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالِشَّمْسَ وَالْقَمَرِ رَأَيْتُهُمْ الَّي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَيْ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينُ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ إِلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا ُ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطٍْهُ بِعْضُ الْمِسَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لِّكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىَ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۗ (11) أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْبِّعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لِلهُ لَحَافٍظُونِ (12) َرَبِّتُ لَكُ لَيَكُرُ نُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبُ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبُ وَأَنْكُ أَلُوا لِئِنْ أَكَلَهُ الذَّنْبُ وَيَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ (14) قَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ر وَأَجْمَعُوا إَنْ يَجْعَلُُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وَ جَمِيْوَ أَنْ يَحْدُوا أَنْ يَكُولُوا وَلَا يَشْعُرُونَ (15) وَجَاءُوا لِتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لِّا يِشْعُرُونَ (15) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَإِنَا إِنَّا ذَهَبْنَا اَبُهُمْ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّابُ وَمَا يَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصِبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) وَجِاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُرَّشْرَى هَذَا غُلَّامٌ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا

يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْس دَرَلَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ِالزَّاهِدِينَ (20) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأْتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ۖ أَوْ نَتُّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّكُّناۗ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِيْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أِمْرُهِ ۗ وَلَكِنَّ كُثْثَرَ النَّاسِ لَا يَغْلَمُونَ (21) ۚ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ ٱتَيْنَاهُ اكبر الناس لا يعلمون (21) ولما بلغ الله الناه الياه حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَنْهُ النِّيهِ الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَنْهُ النِّيهِ فَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا هُلِّكُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ يُؤْلِكُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ يُؤْلِكُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ يُرَافِي إِنَّهُ لِللَّهُ وَالْفَحْشَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْفَاتِ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالَ اللَّهُ وَالْفَالَ اللَّهُ وَالْفَالَ اللَّهُ وَالْفَالَ الْفَالِيَّ وَالْفَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالَ اللَّهُ وَالْفَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَالِي الْمُولَ (22) اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَاتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ وَلَوْلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ وَلَوْلَا أَلْفُولُوا أَنْ وَالْمُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُولُ وَلَا أَلْمُولَ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا أَلَالَالِهُ لَا أَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ إِلَا أَلَالَالْمُولُ وَلَا أَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا أَلَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُجْهِلَصِينَ ۖ (24) وَاسْتِبَقَا الْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذِي الْبَابِ قِالَتْ مَا جِزَاءُ مَنْ أَرَادَ أَبِأُهَّلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ِ (25) قَالَ َهِيَ رَاوَدَثَنِي َ عَنْ نَهْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَٰتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاْذِبِيِّنَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ ِ َّقُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَٰذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّاَٰدِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِياً صَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ قَإِلَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ( قد مِنْ دَبَرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكِنَ إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِيمِ ( 28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لِنَرَاهَا فِي صَلَالٍ مُبِينِ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ َوَإِحِدَّةٍ مِنْهُرَيَّ سِكِّينًا وَقَالَتِي اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقِيَطَاَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ جَآشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌّ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُّمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنُ مِنَ الصَّاغِرِينَ (

32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرَفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكَنْ مِنَ الِّجَاهِلِينَ (33) ۚ هَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فُصِرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ وَاتَّبَعُّتُ مِلَّةً أَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَلٍ كَانَ لَنَا أَنْ نُشَرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضَلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ( عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ( 38) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأْرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّاِرُ ۚ (3ِ9) مَا ۖ تَعْبُدُونَ مِنْ ذُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً الوَاحِد الْفَهَارِ (25) مَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اللَّهُ مَا الْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) يَا صَاحِبَيِ السَّجْنِ أُمَّا أُحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْأَخَرُ اللَّهِ فَيُطْلَبُ وَأَمَّا الْأَخَرُ اللَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا فَيُطَلِّنُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فَيَعْمَا فَيُعْمَا فَيُعْمَا لَلْذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا وَيَالَ اللَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا وَيَالَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيثَ الْأَكُرُ إِنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيثَ الْأَيْ أَنْ اللَّذِي طَنَّ أَنَّهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيثَ الْأَكُرُ إِنِي عَنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى الْمَلِكُ إِنِّي الْمَالِي الْمَالِكُ إِنِّي أَرَى اللَّهُ وَالَى الْمَلِكُ إِنِّي أَنِي أَرَى اللَّهُ مِنْ مَا أَنْ الْمَالُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْثَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِكُ إِنِّي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلِكُ إِنِّي الْمَالُولُ الْمَلِكُ إِنِّ الللَّهُ الْمَلِكُ إِنِي الْمَالُولُ الْمَالِكُ إِنِي الْمَالِقُ الْمَلِكُ إِنَّا الْقَيْمِ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمُلِكُ الْمَالُولُ الْمُلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمِلْكُ الْمَالُولُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَلِكُ الْمَالِكُ الْمُهُمَا السَّهُ الْمُلِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُلِكُ الْمَلِكُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَالِكُ الللْمَالُولُ اللْمُ السَّامُ السَّعُولُ اللَّهُ الْمَالُكُ اللَّالَّ الْمُلْكُولُ اللْمَالُكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُلِكُ الْمُلِكُ الللْمُلِكُ اللْمُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللْمُلِكُ الللْمُلِكُ الْمُعَلِيفُ اللْمُلِكُ اللَّالْمُلِكُ اللْمُلِكُ اللَّالِي اللْمُلْكُولُولُ اللَّامُ اللْمُلِكُ اللَّال َ سَبُّعَ بَقَرَاْتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبُّعَ فَي سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبُّعَ سَمُانٍ سَبْعُ عِجَافٌ وَسِبَّعَ سَمْنُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِللَّهِ قَيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَوْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَيُّكَلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي ٰ نَجَا مِنْهُمَا وَالَّآكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

فَأُرْسِلُونِ (45) ۗ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ بِسِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سِنَعْ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَأْبِسَاتٍ لَعَلَي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ (46) ۚ قَالَ ۚ تَزْرَعُونَ ۖ سَبْعَ ۚ سِنِينَ وَإَيَّا فَمَا حَصَدُّتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ لَهُنَّ إِلاَ قَلِيلاً مِمَا تَحْصِنُونَ (46) ثَمْ يَاتِي مِنَ بَعْدِ ذَلِكُ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَّهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّكَ فَاسْأَلَّهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشِ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ يُوسُوءِ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْأَنَ خَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْأَنَ خَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا اللّهُ الْفَالِ اللّهُ الْفَالَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالِ اللّهُ اللّهُ الْفَالِ اللّهُ اللّهُ الْفَالَ اللّهُ اللّهُ الْفَالِ اللّهُ الْفَالَ اللّهُ اللّهُ الْفَالَ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ الْفَالَ اللّهُ الْفَالِ مَلْ الْفَالَ عَلَيْهِ مِنْ الْفَالُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْفَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالُونُ اللّهُ الْفَالِيْ الْفَالِي الْفَالِ الْفَالَ الْفَالُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْفَالُهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي الْفَالْفُلْ الْفَالِي اللّهُ الْفَالْفُلِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي الللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفُلْلُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفُولِي اللّهُ اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفُولُولُ الْفَالِي اللّهُ اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّه رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ إِلصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ رَاوِدُنَهُ عَنْ سَسِهِ وَإِنْهُ سِنَ الْمَعَيْدِي رَدَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ لَيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْثِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالشُّوءِ إِلَّا مِا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) وَقَالَ ۗ الْمَٰلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخِْلَصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كِلَّامَهُ قَالَ ۚ إِنَّكَ اَلْيَوْمَ لَكَّدَيْنَا مَكِينُ أُمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَيْكَ أَلِكَ اجْعَلْنِي عَلِيمُ (55) وَكَذَلِكَ عَلِيمٌ (55) وَكَذَلِكَ عَلِيمٌ (55) مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي اَلْأَرْضِ يَتَبَوَّأَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ مِكَنَّا لِيُوسُفَ فِي اَلْأَرْضِ يَتَبَوَّأً مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَا أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ إِ8كًا ۚ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ۗ إِئْتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَّا تَرَوْنَ أَنِّيا أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ لَا لَكُمْ عِنْدِي الْكُنْلِ لَكُمْ عِنْدِي الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (60) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عِنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۚ [61) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ۖ اَجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي

رحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لِعَلَّهُمْ يَرَّجِغُونَ (62) فَلَمَّا رَجِّعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواَ ْيَا أَبَانَا ْ مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَجَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَهَا أَمِنْتُكُمْ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَهَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ خَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهَمْ قِالُوا يَا أَبَانَإٍ مِا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَّيْنَا وَنَّمِيْرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَجِانَا ۚ وَنَرْدَاَدُ ۚ كَيْلَ بَعِير ۖ ذَلِكَ إِنِينَ وَنَمِيرُ الْمُنَّا وَتَخْطَ أَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ جَتَّى تُؤْتُونِ
مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لِتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ
مَوْثِقًهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقَالَ يَا
بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَلِدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّ قَةٍ <sub>ي</sub>َوَمَلِ أَغْنِي عَنْگُهُ مِنَ الِّلَهِ مِنْ شَيْءٍ <sub>إ</sub>َنِّ الْحُكْمُ ۚ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْبِيَتَوَكُّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلُمَّا ٰ دَخَلُوا يَمِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا جَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمَ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكُّثَرَ الِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (68) ۖ وَلَمَّا لَدَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ ۚ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا أَيْعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ( أَسَارِقُونَ ( 70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ( 70) أَدْرَا أَنْ الْمُؤْمِدُونَ ( 10) أَدْرَا أَنْ الْمُؤْمِدُونَ ( 10) أَدْرَا أَنْ الْمُؤْمُ مَاذَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِدُونَ ( 10) أَدْرَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو 71) ۗ قَإِلُوا نَفْقِدُ صُوَاَّعَ ٱلْمَلِكِ وَلِيَهِنَّنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ ۗ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قَالُوا تَالَلّهِ لَقَدْ عَٰلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا فَعَا جَزَاؤُهُ إِنَّ كُنْتُمْ كَأَذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي ِرَجِّلِهِ فَهُوَ جَزَاْؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ( 75) فَبَدَّأَ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي

دِين الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دِرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا اَنْ يَشَاءُ اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبَّلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَجَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا مَكَانَهُ إِنَّا مَنَا أَلُمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَنْ نَأَكُم وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَالِمُونَ (79) فَلَمَّا اسْتَيْنَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ لَطَالِمُونَ (79) فَلَمَّا أَسَانَهُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا كَبِيرُهُمْ أَلَمُ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا كَبِيرُهُمْ أَلَمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا كَبِيرُهُمْ أَلَمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطُتُمْ فِي يُوسُفَ فَلُن أَبْرَحَ مِن اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ إِنَ أَنِكُمْ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْتَالَ انَّ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْخَاكِمِينَ (80) الْحَعُوا إِلَى أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْخَاكُونَ لَا أَبَانَا انَّ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْخَاكُمِينَ (80) الْحَعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا بَا أَبَانَا انَّ الْكُونَ لَكُمْ أَلُونَ لَا أَبَانَا انَّ الْحَاكِمِينَ (80) ارْجِعُواَ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ ِيَا أَبِانَا إِنَّا ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ جَافِظِينَ (81) وَاشِأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ (8ُ2) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فِصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قُالَ يَا أَسَفِّي عَلَى يُوسُفِ وَابْيَضَّكُ عَبِيْنَاهُ مِنَ وَفَالَ يَا اسَفَى عَلَى يُوسَفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ (86) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْنَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا لَلَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَنَّهُا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ فَأَوْا فَا الْكَثِي اللَّهُ يَخْزِي فَالُوا فَلَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْزِي فَلُوا فَالَهُ هَلُ أَنْ اللَّهُ يَحْزِي فَلُوا فَالَهُ هَلَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْزِي فَلُولُ فَاللَّهُ مَا فَعَلَيْمُ مِا فَعَلَيْمُ بِيُوسُفَ وَأَخْدِهِ لَا أَنْتُونَ (88) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَيْمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِلَّا أَنْتُونَ رَوْدُ لَقَالًا الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ أَنْتُونَ لَوْلُولُ أَنْتُونَ لَا أَنْ اللَّهُ يَحُولُونَ لَوْلًا أَنْ اللَّهُ يَعْرُفُ مِنْ فَعَلَيْمَ لَوْ أَنْ اللَّهُ يَعْرَفُهُ مَا فَعَلَاثُولُ أَنْتُونَ لَولُولُ أَنْتُولُونَ (89) قَالُولُ أَنْتُونَ لَا أَنْتُونَ لَا أَنْتُلُ مِنْ فَعَلَيْمُ لَا عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُونَ لَا الْكُونُ وَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ لَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَ لَوْلُولُونَ لَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُو وَأَخِيهٍ إِذَّ أَنْتُمْ جَاهِلُونٍ (89) قَالُوا أَيْنَكَ لَأِنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ

يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ِ اللَّهَ لَا يُبْضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) يَّتُكُ رَيَّا لِلَّهِ لَقَدُ ۖ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لِلَّهَ إَلَيْنَ ( إِ9) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أُرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۗ؞(92) اذْهَبُوا بِقَمِيصٍي هَذَا ِ فَأَلْقُوهُ ارحم الراحم الرحم الراحم الراحم الراحم الرحم الراحم الرحم الراحم الرحم رَبِّيَ إِنَّهُ ِهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَٰى رَبِي أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ يُوسُفِّ آَوِى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99ٍ) وَرَفَعَ أَبَوِيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَجَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ الشَّيْطَانُ بَيْنِي مِنَ الْحُكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْ الْحَكِيمُ (101) رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مُسْلِمًا وَالْأَخِرَةِ بَوَقَنِي مُسْلِمًا وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا يَلْ مَنْ أَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا يَعْفَى السَّمَاوَاتِ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا يَعْ فِي السَّمَاوَاتِ فِي النَّالِهِ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَيْةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ (105) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا بَسُلُهُ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) سُجِّدًا وَقَالَ يَاٍ أَبَتِ هَإِذَا تَأُويلُ رُؤْيَايَ مِنْ ۖ قَبْلُ قَدْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأُمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ

السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (107) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَمَا أَرْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) لَقَدْ كَانَ فِي أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ وَلَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ النَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ النَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ النَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111)

ِ <sup>سورة الرعد</sup> بِسْمِ اللّهِ الِرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسمِ اللهِ الرِّحَمنِ الرَّحِيمِ المَّ الْكَابُ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ الْكَابُ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ النَّهَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَمِنْ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكِّرُونَ (3) وَفِي النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكِّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاثُ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَرْعُ الْأَرْضِ قِطَعُ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاثُ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَرْعُ وَبَنَّاثُ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَرْعُ وَلِيلًا لَوْمَ يَعْفَلُونَ وَكَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَرْعُ وَلِكَ الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَيُونِ (4) وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ وَنُونَ أَولَئِكَ الْأَغْلِلُ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الْأَغْلِلُ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الْإِنْكَ أَطْعَلِلُ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الْأَولِيَلَ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ الْعُرَانِ لَكَ أُولِيكَ الْجَيْلِ أَولَئِكَ الْعُرَانِ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أُولِئِكَ أُولَئِكَ أُولِيكَ أُولِيكَ الْعَمَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَيِدِيدُ الْعِقَابِ (2) مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظلمِهِمْ وَإِنْ رَبِّكُ لَشَدِيدَ الْعِقَابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتِ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْجَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيدُ الْمُتَعَالِ (9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ الْمُتَعَالِ (9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لِا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوعًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ أَوْدَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوعًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوعًا فَلَا مَرَدِّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ أَنَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوعًا فَلَا مَرَدِّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوعًا فَلَا مَرَدِّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ أَنَهُ مَا يَعْقَلُ الْرَدِي يُرِيكُمُ الْنَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ أَنَهُ مِنْ مَا إِنَّا لَا اللَّهُ إِنْكُولُهُ إِنَّا إِنْكُولُولُ الْمَادِةُ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ مَنْ الْمَادِ الْقَوْمِ مَنْ مَا إِنْكُولُولُ أَلْهُ إِنْ أَنْ مِنْ مَا إِنْكُولُولُ أَلْوَا مُولَا لَهُمْ مِنْ اللَّهُ مُولَى أَنْهُ مِنْ اللَّهُ إِنْكُولُ إِلَيْهُ إِلَى أَلَهُ مِنْ اللَّهُ إِنْ أَنْهُ مِنْ الْهُ إِنْ أَنْهُ لِهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَمُولُولُولُولُ أَنْهُ اللّهُ إِنْهُ إِلَى أَنْهُ اللْهُ إِنْكُولُولُ أَلْمُ أَلَّهُ مِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْ أَلَهُ إِلَيْهُ إِلَا أَنْهُ الْمُ أَلَى الْهُ أَلَهُ مَا إِنْهُ أَنْهُ أَلَهُ الْمُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَا أَلْهُ أَلَوْ أَلَهُ إِلَا أَلْهُمْ مِنْ أَلَا الْمُؤْلِلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا اللّهُ أَلَا الْهُ أَلَا أَلَا الْمُؤْمِ أَلَا أَلَا اللّهُ أَلَا أَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ أَا دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خُوْفًا وَلَا مِنْ وَالٍ (11) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خُوْفًا وَطُمَعًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَلِعِقَ فَيُصِيَبُ ۗ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادٍلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحْالِ (13) لَهُ دَغْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُّعُونَ مِنَ ۖ دُونِهِ ۖ لَا يَبِسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ۚ إِلَّا كَبَاسِطٍ ۚ كَفَّيْهِ إِلَّى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15)
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ
أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَوَّإِ قُلْ مَنْ يُمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَوَّإِ قُلْ مَنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَوَّا قُلْ مَنْ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَوَّا قُلْ مَنْ يَا اللَّهُ مُ أَلَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّا عُمَى وَالْبَصِيدُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مَنْ أَلَالًا اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الظُّلُمَاتُ ۚ وَإَلنُّورُ أَمُّ جَعَلُوا لِلَّهِ ۖ شُرَكَآءً ۚ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ إِلْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) أَنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فِسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ

يَضٍّربُ اللَّهُ الْجَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الِزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَلِّمَّا ۖ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ ۖ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتِجَاِّبُوا لِرَبِّهَمُ الْجُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ ِيَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمَّ مَا ۚ فِّي الْأَرْض وَلَا ِيَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ ۚ يَصِلُونَ مَا ۚ إِمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوسِّلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا إِلصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا ۚ مِمَّا ۗ رَزِقْنَا هُمْ سِرًّا وَعَلَاٰنِيَةً ۚ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ رَبِيَّانَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ ِصَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ُ وَالْمَلَائِكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنَّ كُلُّ بَابٍ ۚ (23) يَسَلَّامُ ۚ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) وَالَّذِينِ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۖ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الْدَّارِ (25) اللَّهُ يَبْسُطُّ الرِّزْقَ إِلْمَٰنْ يَشَاءُ ۚ وَِيَٰقْدِرُ ۗ وَفَرِ حُوا بِاَلْحَيَاةِ الدُّٰثِيَا يَّوَمَا الْحَيَاةُ ۖ الْدُّنِيَا ۗ يَسَدَّ وَيَحَرِّ وَرَبِّ وَمَا الْحَيَّاهُ الدَيا وَمَا الْحَيَّاهُ الدَيا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعُ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ وَيَعْمَلِنُ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (28) قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (28) الَّذِيْنَ أَمَٰنُوا يَوَعَمِلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَكُوبَى لَهُمْ وَكُسْنُ مَآَبٍ (29) كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ غَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ مِتَابِ (30) وَلَوْ أَنَّ قُرْآتًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطُّعَتْ

بهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ ٓ آَمِنُوٰۤا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ ۖ لَهَدَى ۗ النَّاسَ َ ... عَنَّا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِهَا صَنَعُوا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِهَا وَلَا يَوَالُ وَعُدُ اللَّهِ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ جَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ (34) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلَّهَا تِلْكَ عُقْبَى الِّذِينِ اتَّقَوْا الْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلَّهَا تِلْكَ عُقْبَى الِّذِينِ اتَّقَوْا الله مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقِ (37) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِأَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُوا يَأْتِي بِأَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُوا اللهِ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) وَإِنْ مَا لَلْهُ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنِّمَا مَلَيْكَ لَلْهَا مَلَيْكَ الْمَالَا لَهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ مَا يُسَاءً أَنْ مَا يَشَاءً مَا يَتَابُ (39) وَإِنْ مَا اللهِ يَكُونُ مَا اللهِ يَكُونُ اللهِ يَعْدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنِّمَا مَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْبَبِلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ (40) أُوَلِّمْ يَرَوْإِ ۖ أَنَّا ِ نَأْتِي اللَّارُضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمُكَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ

الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَاتٍ شَدِيدٍ ۚ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ۖ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُِدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ إِللَّهِ إِ الحَيَاةَ الدَّنيَا عَلَى الاَخِرَةِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (4) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِأَيَاتِنَا أَنْ أُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَاتٍ لِكُلِّ أَلْى النُّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَاتٍ لِكُلِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ فَيَوْ فَي ذَلِكُ لَرَبُّكُمْ وَلِينَ كَوْرُتُمْ إِنَّ عَذَابِي لِشَدِيدُ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَلِينَ مَوْكُونَ نِسَاءَكُمْ وَلِينَ شَكَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لِشَدِيدُ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ مَوْكُونَ مَنْ أَنْ عَذَابِي لِشَدِيدُ وَفِي ذَلِكُمْ اللَّهُ مِنَ الْ تَكُونُ مَا إِنْ عَذَابِي لِشَدِيدُ وَقِي ذَلِكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ فَي الْأَرْمِنَ لَوْلُونَ مَنْ إِنَّ عَذَابِي لِشَدِيدُ وَقَالَ مُوسَى الْ تَكُمُ وَا أَنْتُمْ وَمَنْ فَي الْأَرْمِنَ لَلْاَرْضَ لَا أَنْ مُوسَى الْ تَكُونُ وَا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْمِنَ فَي الْأَرْمِنَ اللَّهُ وَلَيْ الْكُونُ وَا أَنْتُوا مَا أَنْتُوا مَنَى اللَّهُ فَي الْأَنْ وَلَا لَمُ مِنْ الْ قَرْعُونَ مِنْ الْمُنْ الْمُوسَى الْمُنْ الْمُؤْلُونُ وَالْمُ مُنْ الْمُؤْمِقُونَ الْمُوسَى الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ مَنْ الْمُؤْمِولُونَ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَ ُرِحُ) وَقَالَ مُوسِّي إِنْ تَكُّفُرُوا أَنْثُمْ وَمِّيْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لِعَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ يَعْدِهِمْ لِا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ ۚ فِي ۚ أَفِّوَاهِهِمْ وَقَالُوا ۚ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا ۚ لَفِي ۚ شَكَّ يَهِمَّا ۚ تَدْعُونَنَاۚ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) ۚ قِالَتْ ُرُسُلُهُمْ أُفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَّاوَأَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أُجَ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ

تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينِ ِ ( 10) قَالَتْ لِهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّ نَحْنُ ۖ إِلَّا بَشَرٌ مِثَّلُكُمْ ۖ وَلَكِنَّا الْمِلَة ۚ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِّهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ َ اللَّهِ مِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ إِلَيَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ إِلَيَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا أَلِّا نِتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَهْدْ هَيَدَانَا المُؤمِنُونَ (11) وَمَا لَنَ الاَ نَتَوَدَلَ عَلَى اللهِ وَلاَ مَدِالُهُ فَلْيَتَوَكَّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ اللهُ وَلَيُكُمُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى لَنُهُمْ لَنُهُلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ اللهُّ المِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ اللهُّ الطَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ اللهُ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ اللَّرُضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ (14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) وَعِيدٍ (16) مَنْ خَافَ مَدَدَ (16) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) وَ عِيدِ ﴿ ﴿ السَّقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴿ [16] يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْثُ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْثُ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ 17) مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيخُ فِي يَوْمُ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ السَّلَالُ الْبَعِيدُ (18) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلِقَ إِ هوَ الضلال البعيد (١٥) الم تر ان الله خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ (20) وَبَرَزُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ شَيْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ شَيْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مَعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ أَمْ صَبَرْنِا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخُدُ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَوْنَ عَلَيْكُمْ مَنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ لَي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ فَي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ لَي عَلَيْكُمْ مَنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ لَي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ لِي عَلَيْكُمْ مَنْ سُلُو عَلَى اللّهِ وَعَدَا أَنْ أَنْ لَي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ لَي عَلَيْكُمْ مَنْ سُلُوا أَنْ أَنْ لَا اللّهُ وَعَدَا أَنْ أَنْ أَنْ مَا مُنْ سُلُوا أَنْ أَنْ عَلَا لَا اللّهُ وَعَدَا أَنْ أَنْ اللّهُ وَعَدْ الْحَقَ وَالْمَانُ لَا اللّهُ وَاسْتَعَنْتُهُمْ لَا اللّهُ وَاسْتَعَنْتُهُمْ لَا أَنْ لَاللّهَ وَعَدَانًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ سُلُواللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِيَّ إِنِّي كَفَرْثُ بِمَا أَنَا بِمُصْرِحِيَّ إِنِّي كَفَرْثُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أِلِيمٌ ( 22) وَأُدْخِلَ النَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمَّ مُ فِيهَا سَلَّلَامُ (23ً) أَلَمْ تَبِرَ كَيْفَ ضَرَبَ اَللَهُ مَثَلَا تَجِيتهَمَ فِيهَا سَلامَ (25) المِّ تَرَ كَيْفُ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا خَبِيثَةٍ اجْتُثَتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الثَّابِتِ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ فِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَضُلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصَلَّونَا اللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا يَصْلَقُوا لِلّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا يَصْلَقُوا لِلّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا يَصْلَقُوا لَلْهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا يَصْلَقُوا اللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَيلِهُ قُلْ اللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَيلِهُ قُلْ اللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَيلِهِ قُلْ اللهِ أَنْهَا قَالًا فَانَّ مَصِيرَكُمُ الْهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَلْ سَيلِهِ قُلْ اللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَيلِهُ قُلْ اللهِ أَنْهَا قَانًا مَاسَلِهُ قُلْ اللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّوا عَلْ سَيلِهُ قُلْ اللهِ أَنْهَا قَالْهُ مَا عَلَيْهُ الْمَالِي اللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَوْهَا فَانَّ مَصِيرَكُمُ الْهَ الْفَادِيلُ اللهِ أَنْدَادًا لِيُطِلَوا لَلهُ الْمَالِيلُولُ اللهِ اللهِيلِيلِيلُوا اللهُ اللهِ لَا لَهُ الطَّالِيلِيلُولُوا عَلْهُ مَا عَلْمُ اللهُ الْفَالِيلُولُوا اللهُ الْمُلْولِيلُولُوا اللهُ الْفَادِيلُ اللهِ اللهِ الْفَالِيلُولُوا عَلْهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمَالِيلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُوا اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُِواً فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا ۚ اللَّهَا ۖ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاًهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهٍ وَلَا خِلَإِلْ (31) اللَّهُ الَّذِي خَلَقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِّاءً فِأَجْرَجَ بِهِ مِنَ وَالاَرْضَ وَانْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَاحْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ (34) وَإِذْ قَالَ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ (34) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِينَ أَنْ لَاللَّاسِ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِينَ أَنْ لَنَاسٍ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ النَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّكُ مِنِّ أَسُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ فَمَنْ تَبَعْنِي فَإِنَّكُ مَنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عَمَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ مَنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عَنَا الصَّلَاقَ فَاحْعَلْ أَفْتُمَا أَلُولَكُومُ الطَّلَاقَ فَاحْعَلْ أَفْتُدَةً وَا لَكُونَا أَلُولَاقَ فَاحْعَالًا فَاحْعَالًا أَفْتَدُورُ وَكِيمُ الْفَيْرُ فَي رَبْعِ مَانِي الْوَلَاقَ فَاحْعَلْ أَفْتُدَا الْمَالِقَ فَاحْعَالًا أَنْفَادُ أَلُولَ الصَّلَاقَ فَاحْعَلْ أَفْتُدَا أَلْكُونَا الصَّلَاقَ فَاحْعَلْ أَلْفَتَلَاقَ فَاحْعَالًا أَفْتَدَا أَلْكَالِوقُ فَاحْتُ الْفَيْسَانَ الْتَقَامُ وَا الصَّلَاقَ فَاحْعَلَا أَلْكُولَالُولَ الْمَالِقَ فَاحْعَالًا أَلُولُولَا أَلَّ الْمُولِولَ لَلْ الْمُعْيِقُ أَلَّالَ الْكَالِولَ الْمَلْلُولَ فَا الْحَلَيْفِي وَالْمَالِقُ الْمُعْرَادِي وَلَا الْمَلْكُولُ الْمُعْرَادُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواۤ الْصَّلَاّةَ فِاجْعَلْ أَفْيُدَةً مِنَ ۚ إِلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَازَّزُوْهُمْ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۖ (37) رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ ۚ تَعْلَمُ ۚ مَا ۚ يُٰٓحُٰفِي وَمَّا نُعْلِنُ ۗ وَمَٰا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ تَشَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ الحِسَابِ (41) وَلا يَحَسَبُنِ اللهُ عَادِدُ عَمَّ يَعْمِلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ لِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءُ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبِّنَا أَخَرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِبُ فَيَقُولُ النَّاسُ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ دَعُوتَكَ وَتَتَبِعِ الرُّسُلَ أَولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ دَارُهُ مِنْ الْذِينَ الْذِينَ الْأَلْمُولَ أَولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ الْأَلْمُولَ أَولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ الْأَلْمُولَ أَولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ الْمُولِ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللّهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللل مَا لَكُمْ مِنَ ۚ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظِلَمُوا إِلَّا فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظِلَمُوا إِلَّا فُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْتَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعَيْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانِ مَكْرُهُمْ لِتَزُولِ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا محرهم ويو دو دو توريخ الله عَزِيزُ ذُو تَحْسَبَنَ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو تَحْسَبَنَ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ ۚ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ ۚ الْأَرْضِ وَٱلْسَّمَوَاتُ َوْبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَكَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) هَذَا ُ لَكُنْ النَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52)

سورة الحجر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرِ تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينِ (1) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلُّهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ

مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (5) وَقَالُوا إِيَا أَيُّهَا الَّذِي ئُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِإِلْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) مَا نُنَرِّلُ اَلْمَلَائِكَةً ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَإِنُوا ۚ إِذًا مُنْظَرِينَ ۚ (8) إِنَّا نَحْنُ الملائِكَة إلا بِالْحُق وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْطَرِينَ (٥) إِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ وَسُولٍ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ اللَّهَجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْخُورُونَ (15) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَثْبَعَهُ شِهَابُ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاهِنِيَ مُدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاهِنِيَ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاهِنِيَ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاهِنِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ (19) وَجَعَلْنَا لَكَمْ فِيهَا مَعَاٰيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِيرَاْزِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ( 21) وَأَرْسِلْنَا الرِّيَاجِ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمِاءِ مَّاءً عَالَمُ وَارْسُنُهُ الرَّبِي وَاقِي قَالِرِنِينَ (22) وَإِنَّا لِنَحْنُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22) وَإِنَّا لِنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ (24) وَلَقَدْ وَإِنَّا مَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) وَلَقَدْ وَإِنَّا مَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ (26) وَإِنَّ رَبِّكَ يَبُو يَحْسَرُكُمْ أَنِّ مَنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ (26) وَإِذْ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخَّتُ فِيهِ مِنَّ رُوحًٰي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلِّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ الشَّاجِدِينَ (31) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ

السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَر خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَإِ مَسْنُونِ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۚ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ ۖ اللَّعْنَةَ ۚ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (ْ 35) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرَّنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قِالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ (38) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغُومِنَّهُمُ الْمُخْلَصِينَ وَلَأَغُومِنَّهُمُ الْمُخْلَصِينَ (48) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي رَبِي مَلَا اللّٰهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ( لَكُنَّ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ( 42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَيْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) إِنَّ الْمُتَّقِينَ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) الْأَخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) الْأَخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُّدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانَا ٰ عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبْ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينِ (48) نَبِّعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( 49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50) وَنَبَّنُهُمَّ عَٰنْ ضَيْفِ ۚ إِبْرَاهِيمَ ۚ (51) ۚ إِذْ دَجَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا ۖ سِلَّامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قِالُوا ۖ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبِيَشَّرُكَ بِّهُٰلَامَ عَلِٰيمً ( [33) قَالَ أَبَشَّرْ تُمُونِي عَلَٰي أَنْ مَسَّنِيَ أَلْكِبَرُ ۗ فَبِمَ ۚ ثُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا ۗ َكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ (56) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُعَلِيْ اللهِ الهَا الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهَا اللهِ اللهِ اللهِ إُمْرَأْتَهُ ۚ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لِمِنَ الْغَابِرِينَ (60) فَلَمَّا جَاءً أَلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونِ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونٍ (62) قَالُواً بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ ۚ يَمْتَرُونِ (63) وَإِلَّيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَبِصَادِقُونَ (4 مَ) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلُ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنَّكُمْ أَحَدٌ وَامْضُّوا ۗ

حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (ٓ7ۗ6) قَالَ ٓإِنَّ هَؤُلَاءً ضَيْفِي ۚ فَلِلَا تَفَّضَحُون ِّ 68) ۖ وَاَتَّقُوا ۚ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۖ (69) قَالُوا إِوَلَمْ نَنْهَكَ َ عَنِ الْعَالَمِينَ (70) قَالَ هَأُؤُلِاءِ بَنَاتِي إِنَّ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِٰنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَغَّمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ إِلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا فَاحَدَنَهُمُ الْصَيْحَةُ مُسَرِقِينَ (١٠) فَجَعْلَمُ عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) وَإِنَّ كَأَنَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (88) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَمِرْمُونِينَ (78) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ لَهُمْ اللَّاكِةِ لَلْمُؤْمِنِينَ (80) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ (80) وَأَتَيْنَاهُمْ أَيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (21) (81) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا إَمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ِ(83) فَمَا أَغْنَى عَيْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلِّاقُ الْعَلِيمُ (86) وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَإِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ (87) لَذِيهُ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ (87) رَّ اللَّا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كِمَا أَيْزَلْنِا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنِ عِضِينَ (91) فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 93) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفِيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِّئِينَ ۚ (9ُ5) ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ ۖ مَعَ اللَّهِ أَلَهًا أَخَرَ فَسَوْفٍ يَعْلِّمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ َصَٰدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (9ُ7) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّلُا وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَثِّى َ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)

سورة النحل

بِسْم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَِى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَرِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَهْرِهِ عَلَى مَنْ مَنْ أَهْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَهْرِهِ فَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ إِعْبَادِهِ أِنْ أَنْذِرُوا أَيَّبُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ الْدِرُوا اللهِ لَا إِلَهَ إِلَا آنَا فَاتَقُونِ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ جِينَ تُرْيَحُونَ وَجِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ لَمَ عَوْمُ لَرَءُوفُ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلُ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلُ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّ وَيَخْلَقُ مَا لَا تِعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيِّلِ وِمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهِدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) هُوَ الَّذِّيِّ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ انزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنهُ شَرَابُ وَمِنهُ شَجُرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَغْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكُرُونَ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكُّرُونَ (13) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلُوانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكُّرُونَ (13) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ اللَّذِي سَخَّرَ الْبَكْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحُمًا طَرِيَّا وَتَسَعَرُ الْبَكْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًا وَتَسَعَرُ الْبَكْرَ لِتَأْكُمُ تَشْكُرُونَ (14) وَمَا فَلْكَ مَوَاخِرَ فِي وَلِيَا لَيْ فَي وَلِي النَّذِي سَخَّرَ الْبَكْرَ لِتَأْكُمُ تَشْكُرُونَ (14) وَقَلْكَ مَوَاخِرَ فِي فَلْكِهُ وَلَيْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَلَا لَمُنْ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي وَلِيَاتَتَعُوا مِنْ فَطْلِهِ وَلَعَلِّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) فِي الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي وَلِي اللّهُ وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ (14) فَي الْفُلْكَ مَوْلَا مِنْ فَطْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَأَلْقَيَى فِي الْأَرْضَ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجُمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) أَفَهَنْ يَهْتَدُونَ (16) أَفَهَنْ يَخْلُقُ لَكُمْ إِلَيْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونٍ (17) وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(18) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِ اللّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ( ) 20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبِبْعَثُونَ ( 21) إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةٍ ٱلَّقِيَا مِهَ ۚ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا َئِيَ الَّذِينَ كَنْتُمْ تُهِثَاقٌونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۖ إِنَّ ٱلَّخِزْيَ الْٖيَوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَيِ الْكَافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوِقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنًّا نَعْمَلُ مِنْ شُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ الْمَتَكْبَرِينَ (كِ2) وَفِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوَّا مَاذَا انْزَلَ رَبَّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ اللَّانْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لِهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ لَكَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ إِدْخُلُوا الْجَنَّةَ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ إِدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ الْمَلَامُونَ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ قَبْلِهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ (33) وَلَا يَعْلَى الْقُسَهُمْ يَظُلِمُونَ وَيَا اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ وَيَا لَلَهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ وَيَا اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ وَالْ أَنْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ وَاللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ وَيَ إِلَا أَنْ يَا اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ وَالْوَالِمُونَ وَالْمُونَ وَالْقَالَ وَالْمَالَاثُونَ وَالْمُولَ وَلَا الْفُلُولُ وَلَاللَّهُ وَلَكُونَ أَنْوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ وَالْمُولَ وَلَكُونَ أَنْفُولُولُولُولَ أَنْفُولُولُكُمُ لَاللَّهُ وَلَكُنُوا أَنْفُسُولُ وَلَا أَنْفُلُولُ أَولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ أَلْمُولُ الْمُؤْلِثُهُمْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ أَولَالِكُولُ أَلَالَتُهُ الْمُؤْلِقُولُ أَولُولُ أَنْفُولُ أَلْمُ لَلْكُولُولُ أَلْفُولُ أَنْفُولُ أَلَالَهُ وَلَا كُولُولُ أَلَاكُولُ أَلُولُ أَنْفُولُهُ فَلَمُونَ الْمُؤْلِقُولُ أَلْمُلُولُ الللّهُ فَلَالَالُهُ وَلَالْمُؤْلُولُ أَلْمُلُولُ أَلَالُهُ اللّهُ وَلَالُولُ أَلْمُ اللّهُ وَلَا كُولُولُ أَلْكُولُولُ أَلْولُولُولُ الْمُؤْلِلُولُ أَلْمُولُ الْمُؤْلُولُ أَلُولُولُ الْفُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ (3ُ3ُ) فَأَصَابَهُمْ نَسَيِّنَاتُ مَا غَيْمِلُوا وَرَحَاقِ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34) وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواً لَوْ شَاءَ اللَّهُ

مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ ِمِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَي الْرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ يَعَثْبَلُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن إُغْبُدُوا اَللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ كُلُّ امَّةٍ رَسُولًا آنِ إَعْبَدُوا اللهُ وَاجْسِبُوا الصَّعُوبُ فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الطَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) وَأَقْسَمُوا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُونُ (38) لِيُبَيِّنَ عَلَيْهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُونُ (38) لِيُبَيِّنَ عَلَيْهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ عَلَيْهِ وَقُلْمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدَّنَاهُ ۚ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ إِفَيَكُونُ (40) وَالَّذِينَ ۚ هَاجَٰرُوا فِي إِلِلَّهِ مِنْ بَعْدٍ مَا طُلِمُواً لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الْدُّنْيَا حَسَّنَةً وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كِيَانُوا يَغْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلِّي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَّا عَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلِيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلْيَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) لَيُهِمْ وَلَعَلْهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) أَهَإُمِنَ اللَّهُ بِهِمُ اللَّهُ بِهِمُ َ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيمُ (47) يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَحِيمُ (47) أُوَلَمْ يِرَوْا إِلَى مَِا ۚ خَلَقَ َ اللَّهُ مِنْ ۚ شَيْءٍ يَتَفَيَّا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ ۚ وَالشَّمَائِلِ ۖ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَشْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ مِنْ وَلَيْهِ الْأَرْضَ مِنْ دَاتِيةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ َفَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ (50) وَقَالَ اَللَّهُ لَاْ تَتَّخِذُواۚ إِلَّهَيْنَ اثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ ۖ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

(51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ رُ \_َوْمَا لِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (5ُ2) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللَّهِ تُحَارُونَ (53) ثُمَّ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الصُّرُّ فَإِلَيْهِ تِجْأَرُونَ (53) ثُمَّ َعَمِّنَ الطُّرَّ عَيْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ إِذَا كَشِفَ الطُّرَّ عَيْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) وَيَجْعَلِلُونَ لَِمَا لِلا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَالِلَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظِلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُرِوَ كَنَّظِيمٌ (5ُ8) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشَّرَ بِهِ أَيُطْيِمُ (5ُ8) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشَّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي الْيُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْيُكُمُونَ (59ٍ) لِلّْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثِيَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِظِلْمِهِمْ مَا ِتَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ِدَابَّةٍ ُوَلِّكِنَىٰ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَّى َ أِجَلِ ۖ مُسَمَّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا ۖ يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلِإِ يَسْتَقْدِمُونَ (11) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْمِ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يَوْمِنُونَ (64) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ وَهُمْ لَلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَلْسَّامِينَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَلْسَامِينَ (66) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَلْسَامِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ فَاللَّهُ اللَّالِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ خَالِطًا سَائِقًا لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ فَا لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ فَا لَكُمْ فِي النَّافِيلِ فَيْ اللَّالَالِينَ إِنِينَ فَرْتٍ وَدَمِ لَبَنَا فَي أَلْكُمْ فَي النَّافِيلِ فَرَاتِ النَّافِيلِ فَي الْأَنْعَالَ النَّالِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّذِيلِ فَي الْأَعْنَابِ تَتَّخُونَ مَنْهُ سَكَمًا وَرِدُ قَا حَسَنًا انَّ فَي الْمُ الْذِي الْتَلْفَا لِلللْلَالْوِيةِ مِنْ الْكَالِيلَةُ الْمَالِينَ الْمَالِيلِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّالِي فَي الْمَالِيلِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّالِيلِيلَ فَي الْمَالِيلِيلَ الْمَالِيلِيلَ الْمَالِيلِيلَ الْمَالِقِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْلُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلِ اللَّهُ الْمَالِيلِيلَ اللَّهُ الْمِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلِيلُ الْمُؤْمِقُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُهُمُ الْمَالِيلُكُولُ الْمَالِيلِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُو وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنَّهُ سَكَرًا وَرِزُقًا خَسَنًا إِنَّ فِي ذِلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ بَعْقِلُونَ (67) وَأَوْحَي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ ۗ الْجِبَالِ ۚ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِٰمَّا

يَعْرِشُونَ (8٩ٍ) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي بٍهُبَٰلَ رَبِّكِ ذُلَلَا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَائِهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكِّرُونَ ﴿69) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُهَكُرُونَ (69) وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ ثَمْ يَتُوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللَّهُ فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرَّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضَّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفِينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونِ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفِينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونِ (71) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَاجًا مِنْ أَنْوَاجًا مِنْ أَنْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَاجًا مِنْ أَنْوَاجًا مَاللَّهُ هُمْ يَكُفُرُونَ (72) أَوَاللَّهُ عُمْ يَكُفُرُونَ (72) مَنْ أَنْوَاجًا مِنْ أَنْوَاجًا مِنْ أَنْوَلَ مَا أَنْوالًا لَكُونُ وَلَا أَلَالًا مُعَمْ يَكُفُرُونَ (72) مَنْ اللَّهُ هُمْ يَكُفُرُونَ (72) وَيَغْبُدُونَ مِنْ ۚ دُبُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُّقًا مِنَ الْسَّمَاوَاتِ وَإِلْأِرُّضِ شَيْئًا ۖ وَلَا يَسْتَطِيغُونَ ۖ (73) فَلَا تَضْرِبُواۚ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ( 74) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقَّٰيَاهُ مِنَّا رِزْقًا ۚ حَسَنًا ۖ فِهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ بِسِرًّا وَجَهْرًا ۚ هَٰلْ يَسْتَوُونَ الْإِحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بِلَا أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ُرُكُ) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلِّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ على شيْءٍ وَهُوَ كُلْ عَلَى مَوْلاهُ اَيْنَمَا يُوَجُهْهُ لَا يَاتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَهْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَهْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ وَمَا أَهْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَهْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ يُطُونِ أَمَّهَا تِكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أُمَّهَاتِكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ مَلَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فَي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ مَن ذَلِكَ لَا لَكُمْ أَنْ وَيَ عَلَى لَكُمْ مِنْ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لَكُمْ فِي ذَلِكَ لَا يَا يَعْوَمُ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ فِي بَوْدِي لَكُمْ مِنْ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ فَي يَرَوْلُ اللَّهُ إِنَّ عَلَى لَكُمْ فِي بُواللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُونَ وَمَا يُؤْمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُونَ وَلَوْمَ يُؤُمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُونَامِ يُنُونَ وَلَا يُونَامِ يُنُونَ وَلَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُونِي أَوْمِ يُؤُمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُونُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُونُونَ وَلَمُونَ وَيَعْلَا لَكُونَامِ يُعْرِقُونَ عَلَى الْعَلَامُ وَلَوْمُ عَلَى الْعَلَيْ فَيْ يَعْلَى لَكُمْ الْمُ يَتَوْلُونَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ لَا يَعْمُونُ عَلَى الْعَلَالَةُ وَلَوْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْسَامُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَوْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ لَا يَعْمُ الْعُو مِنَّ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَّعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَغَّنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ (80) وَاللَّهُ جِّعَلَ لِّكُمْ مِمَّا ۚ خََلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلً لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ جِعلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجِبَالِ
أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ
تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ
الْكَافِرُونَ (83) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا لَكَافِرُونَ (84) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلُمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ لَلْ الْذِينَ ظَلُمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلُمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ فَلَا اللَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْقَوْلَ النَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْوَا رَبِّنَا هَوُلَاءً شَرَكَاوُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْا النَّهِمُ الْقَوْلَ الْآذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْا النَّهِمُ الْقَوْلَ الْآذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْا النَّهِمُ الْقَوْلَ الْآئِكُمُ لَكَاذَبُونَ (86) وَإِنَا النَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْا النَّهُمُ الْقَوْلَ الْكُونَ الْآذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْكُونَ الْآلَوْلُونَا الْكَوْدَانَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَا الْلَهُمُ الْقَوْلَ الْآلَهُمُ الْقَوْلَ الْكَوْلُولُ الْكُونَا الْكَوْدُونَ كُلُولُ الْعَدَالِ الْلَهُ فَا اللَّهُمُ الْقَوْلَ اللَّهُ الْكُونَ الْكُولُ الْعَدَالِ الْعَلَادُونَ الْكُولُونَ الْكُولُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْكُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُثَلِكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُول فَأَلْقَوْا ۖ إِلَيْهِمُ ۗ الْقَوْلَ ۚ إِنَّكُيِّمْ لَكَاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَٰئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا يَكَانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواً عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَيْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيِّيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسَلِمِينَ (89) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِيَ الْقُرْبَى وَيَهْمَى عَنِ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِيَ الْقُرْبَى وَيَهْمَى عَنِ الْفَجْشَاءِ وَالْمُنْكَبِرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ عَنِ الْفَجَسَاءِ وَالْمَنْكُرِ وَالْبَعْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَّتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتَ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَيْمَانَكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مِنْ أَنَّ مَنْ أَنَّ مَنَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ أَنْ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ أَنَّ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ أَنْ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ أَنْ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ أَنْ اللَّهُ لَحُوا أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَحَمَانُ أَنَّ مَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَمَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ مَنْ أَيْلًا لَا لَالَهُ لَحَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ لَحَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلَّ مَنْ اللَّهُ لَعَقَالَكُمْ أُمَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ لَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُصَاءَ اللَّهُ لَعَلَاكُمْ أُمَا أَنَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَا لَكُونُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَعَلِهُ لَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ الْحَدَةً وَلَكُنْ يُسُلِّ مَنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَالُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُ يَشَاءُ وَيَهْدٍي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسَّأَلُنَّ عِمَّا كُنْتُيْمْ تَعْمَلُونَ ﴿ 93) وَلَّا ۚ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ ۚ قَدَمٌ بَعْدَ

ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيل اللَّهِ وَلَكُمْ عَٰذَابٌ عَظِيمٌ (9ُ4) وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اَللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلَا إِنَّمَا عِنْدِ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ۗ إِ 95) مِّا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَإِقِ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ يَعْمَلُونَ (97) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى النَّيْطَانُ عَلَى النَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَأَلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) وَإِذَا يَدَّلْنَا أَيَةً مَكَانَ أَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِِّن<sub>ٌ</sub> رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ أَمَٰنُوا وَهُدِّى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ۚ إِنَّمَا ۖ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ ۗ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهِذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيَاتِ اللّهِ لَا يَهُدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 10ٍ4) إِنَّمَا يَهْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُونِ اللَّهِ وَلَهُمْ شَرَحَ بِالْكُونِ اللَّهِ وَلَهُمْ عَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ( عَلَى اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ( عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدُ إِلَيْكُونُ مِنَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ( اللَّهُ لَا يَهْدُ إِلَيْكُونُ مِنَ اللَّهُ لَا يَهْ اللَّهُ لَا يَهُو الْكُونِ فَيْ الْلَهُ لَا يَعْلَى الْالْمُ لَا يَعْلَى الْكُونِ اللَّهُ لَا يَهْرُ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْكُونُ اللَّهُ لَا يَعْلَى الْكُونِ اللَّهُ لَا يَهُ اللَّهُ لَا يَهُ إِلَيْكُونُ اللَّهُ لَا يَعْلَى الْكُونِ اللَّهُ لَا يَعْلَى الْكُونُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلَافِرَانِ اللَّهُ لَا يَعْلَى الْكُونِ اللَّهُ لَا يَهْ إِلَيْكُونُ الْكُونِ الْكُونِ الْعُلَافِرِينَ اللَّهُ لَا يَعْلَى الْعُرِينَ ( الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْفُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْلُولُونَ الْمُؤْمِلُونِ الْعُلْمُ الْعُلِيْلِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ 7ٍ10) أُولَئِكَ ۚ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ ۚ عَلَى ۚ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعٍهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكُ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ (108) لَا جَرَمَ أَلَّهُمْ وَى الْأَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينِ في الْأَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ

تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظلَمُونَ ﴿111) ۚ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثِلًا قُرْيَةً كَانَتْ أَمِّنَةً مُطِمَئِنَّةً يَاٰتِيهَا رِزْقُهَا يَرَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَّانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم ۚ اللَّهِ ۚ فَأَذَاقُّهَا ۚ اللَّهُ لِبَاسَ ۖ الْجُوعِ وَالَّخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ِوَاشْكُرُوا نِعْمِةَ الْلَّهِ إِنْ يه ررحه الله عدد طيب واسكروا يعمه الله إلى كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجَنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِيَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا وَلَا تَدَيْرُ اللَّهُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّيَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ ۗ عَلَى اللِّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قِصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسِهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَخُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا ۚ لَغَفُّورٌ ٰ رَحِيمٌ (119) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ ۖ أُمَّةً ۚ قَإِنِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا وَإِنَّا لِلهُ حَبِيفَ وَلَمْ يَكَ مِنَ الْمُسْرِئِينَ (121) لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (121) وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْثُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فِيمَا كَاٰئُوا ۚ فِيهٍ ۖ يَكْتَلِفُونَ ﴿ 124) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنةِ وَجَادِلُهُمْ بِالنَّتِيَ هِيَ أَجْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ُضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا غُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُكُمْ لَهُوَ

خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)

> <sub>ِ سورة الإسراء</sub> بِسْم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أُسِْرَٰى بِعَيْدِهِ ۖ لَيْلًا ۖ مِنَ اَلْمَشَجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأِقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا جَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ أَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) وَأَتَيْنَا مُوسِِّى اَلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدِّي لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) وَقَضِيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرِائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلْتَعْلُنَّ عُلُقًا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي وَدَا بَاءُ وَعَدَ اوْدُهُمَ بِعُلَا كَلَيْمَ عَبَادَا لَا أَوْلِيَ الْمُوْلِةِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ( 5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ وَإِنْ أَسِأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِلْأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسِأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دِخَلُوهُ أَوَّلَ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دِخَلُوهُ أَوَّلَ لَيَسُوءُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دِخَلُوهُ أَوَّلَ الْكَانِيَ الْمُنْ الْكُولُولُ أَنْ الْمُسْجِدَ كُمَا دِخَلُوهُ أَوَّلَ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّلْعُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه مَرَّةٍ وَلِيُّتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) عَسِى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنَّ عُدْتُمْ كَمُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أِقُّومُ وِيُبَشِّرُ الْمُؤْمِّنِينَ ِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِّحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أِجْرًا كَبِيرًا ۚ [9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يَٰؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ۖ أَعْتَٰدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِٱلبِشَّرِّ ۖ رُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيرَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) وَكُلَّ

إِيْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ أَلْقِيَامَّةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفَّسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَظُورُ الْهَيَدَى فَإِنَّمَا يَظِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلِّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاْزِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُّعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُّولًا ( 15) وَإِذَا أَرَدْنِنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فٍيهَا ۚ فَكَٰ قَ عَٰٓ لَيْهَا الْقَوْلُ فَدَهَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۖ (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ جَهِنَّمَ يَصْلَاهَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا لَهُ مِنْ اللهُ مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا لَهُ مِنْ اللهَ عَلَيْهَا لَهُ مِنْ اللهَ اللهُ ا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا إِلَّهُ وَهُو مُؤْمِنِ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ( 19) كُلَّا نُمِدُّ هَؤُلِّاءِ وَهَؤُلَّاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَجْظُورًا ِ(20) انْظَرْ كَبْفِي فَضَّلْنَا بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبِبُرُ دَرَجِاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21) لَا تَجْعَلْ مِّعَ اللَّهِ إِلِّهَا آخَرَ فَتَقْيُعُدَ مَدَّهُومًا مَخْذُولًا ( 22) وَقَضَى رَبُّكَ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إَحْسَانًا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إَحْسَانًا إِلَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلِّ لَهُمَا إِلَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلِّ لَهُمَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرُّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا فَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) وَأَتِ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذَّرْ يَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذَّرْ تَبْدِيرًا (26) إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مِغْلُولَةً إِلَى غُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا ۖ كُلُّ الْإِبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) أَنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَرُبُوا الِزِّيَّنَا إِنَّهُ ۖ كَانَ فَأَحِشَةً وَبِسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَثْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ الْقَثْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْقِيمِ إِلَّا بِالْقِيمِ أَنْ أَنْ لَا الْأَوْوُوا بِالْعَهْدِ اللَّهِ الْرَبِيمِ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْأُولُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ إِٰنَّ الْعَهَّةِ كَاْنَ مِسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۚ إِذَا كِلْتُهْ وَرِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا َ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضُ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سِيَّنُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْثُرُوهًا (38) ذَٰ لِكَ مِمَّا ِ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْإِحِكْمَةِ وَلَا تَجُعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتُلْقَٰى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْجُورًا (39) أَفِأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنِ الْمَلَائِكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمْ لَتِقُولُونَ ۖ قَوْلًا عَظِيمًا (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذًا الْقُرْآنِ ِلِيَذَّكَّرُواً وَمَا <sub>ب</sub>ِيزِيدُهُمْ إِلَا نُفُورًا (41) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَٰهُ آلِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَغَوْا إِلَى دِي الْعِرَّشُ سَبِيلًا (4Ž) سُبْحَانَهُ وَتَعَأَلَى عَمَّا يَّقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) تُسَبِّحُ لَهُ البِسَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنَ فِيهِنَ وَإِنْ مِنْ ِشَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَ لَا تَفْقَهُونَ ۚ يَسْيِبِّحَهُمْ ۖ إِنَّهُ كَأَنَ خَلِيمًا يَغْفُورًا ﴿ 4ٍ4) وَإِذَا قِيرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ بِالْآَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۚ (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنَّ يَفْقَهُوهُ وَفِي ۖ أَذَانِهِمْ وَقَّرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ۚ فِي الْقُرْآَنِ وَحْذَهُ وَلَّوَا ۚ عَلَى ۖ أَدْبَارِهِمْ نُكَفُّورًا (46) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ۚ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ ۚ إِلَّا رَجُلًّا

مَسْحُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكِ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سِبِيلًا (48) وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (49) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صِدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنِ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فِطَرَكُمْ صَدُورِ دُمْ فَسَيْفُولُونَ مِنْ يَعِيدُنَا قَلِ الدِي قَصَرُدُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52) فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52) وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَجْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَثْرُخُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ( وَقُلْ لَكِنْ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ( 53) رَبُّكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأَ يَرْخَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأَ يَرْخَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأَ يَكُونَ يَشَأَ يَرْخَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأَ يَكُونَ يَعَلَى مُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأَ يَرْخَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأَ يَكُونَ فَيَّالًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ يُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلِيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ لَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلِيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ يَعْذَبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلِيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ لَا لَا السَّيَاءَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُكَ أَعْلَمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ يَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ اَلِنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55) قُلِ ادْعُوا الَّذِينِ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ إِفَلَا يَمْلِيكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أَولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57<u>)</u> وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كُذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا أَرُسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيقًا (59) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَلَا الرُّؤْيَا النِّيْ أَنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا أَخَاطَ بِالنَّاسِ وَالشَّحِرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّحِرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَيُنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَمَا السَّجُدُوا لِلَّا إِيلِيسَ قَالَ أَلْسُجُدُوا لِلْآلِكِةِ لَمَا اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّا لَوْسِلَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (

62) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جِهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) وَاشَتَفْزِزْ مَن اسْتَطَغْتَ مِنْهُمْ بِهِ َوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي إَلْأُمْوَالِ وَالْأُولَادِ وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشُّيْطَأَنُ إِلَّا أَنْ يُعِيدَكُمْ َفِيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمِّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَإِ بِهِ تَبِيعًا ۚ (69) ۚ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ٱدَمَ وَحَمِلْنَاهُمْ فِي الْبَرُّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ۖ تَفْضِيلًا ۚ (70) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابِهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كَِتَابَهُمَّ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا (71) ءِوَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَصَلُّ سَبِيلًا (72) وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونِكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَاً إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كَيْرَهُ وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لِكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّ ونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ (75) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّ ونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ (75) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُ ونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ (75) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُ ونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ (75) وَأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال مٍِنْهَا ۚ وَإَذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (َ7ُ6) سُنَّةً مَنْ قَدْ إُرْسَلْنَا ۚ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77ٍ) أُقِّمِ الصَّلَاةَ لِذَكُوكِ السَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْ إَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدٌ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مَحْمُودًا (79) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق مَحْمُودًا (79) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْنَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا (81) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ شَفَاءُ وَرَحْمَةُ الشَّرُ كَانَ يَثُوسًا (83) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَثُوسًا (83) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ وَكَانَ يَثُوسًا (83) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى وَيَا الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا مِيسَالًا (83) وَلِيْنَ مِثِيلًا (83) أَوْتِيلًا (85) وَلِيْنَ مِثِيلًا (88) أَوْتِيلًا (88) أَوْتِيلًا (88) أَوْتِيلًا (88) وَلِيْنَ مِثِيلًا (88) وَلَيْنَ عَلَيْنَا وَكِيلًا (88) وَلَا لَيْنَ عَلَيْنَا وَكِيلًا (88) قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ فَوْلُ لَيْنَ الْقَرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِنْ الْكَانِ مِنْ مِثَلِهُ وَلُوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِنْ الْكَانِ مِنْ مِنْ الْكُونَ لِوَا لَا لِلْيَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِعِثْ فَيَا لِلْيَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ فَيْ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِنْ الْمُؤْلُونَ أَوْلِ الْكَانِ الْلِيَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا لِيَاسُلُونَا لِلْهَالِيَا لِلْيَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا يَعْمُ الْمَالِلِيَّا فِي فَوْلُولُ الْمَالِيَا لِلْيَاسُ وَلَا لَا لَوْلُولُولُولُ الْمَالِلَيْكُولُ الْمَالِلِيَّا لِي الْمَالِيَا لِلْيَالِي الْمَالِيَا لِلْهُ الْمَالِلَةُ لِلْهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِي الْمَلِي لِلْهَالِلُولُولُ الْمَالِي لَا يَالِسُولُولُ الْمَال ظٍهِيرًا (8َ8ُ) وَلَِٰقَدُّ صَرَّاَفْنَا َ لِلَّيَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْإَنِ ۗ مِنْ كُلُّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) وَقَالُوا لَنْ كُلُّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لِكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعٍا (90) إَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفِّجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ِ (91) أَوْ يُسْقِطَ النَّسَمَأَءَ كَمَا زَعَمْتِ عَلَيْنَا تُفَجِيرًا (١٤١) أَوْ تَسْفِطُ السَّمَاءُ ذِمَا رَعَمَتَ عَلِينَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي فَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قِالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (93) وَمَا مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قِالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَ لِنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) مُطْمَئِنِينَ لَنَزَ لِنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) مُنْ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًّا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًّا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) وَمَِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بِكَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَبِتْ زِدْنَاهُمْ سِعِيرًا (97) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا ۖ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا ۢ عِظَامًا وَرُفَاتًا ۖ أَئِنَّا ٰ لِ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ إِللَّهَ الَّذِي ؾؘٵۜڸڛؘۜؖمَاوِاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ ۖ عَلَى ۚ أَيْ<sup>ن</sup>َ يَخْلُق<sub>َ م</sub>ِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لِهُمْ أُجَلِّاً لَا رَيْتٍ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ اَجُلَا لَا رَبِ فِيهِ قَابِي الصَابِمُونَ إِلَّا (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكُنُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمُت مَا أَنْزَلَ مُؤْلِاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مَنَ الْأَلْكُ لَالْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْكُ مَا أَنْذَلَ اللَّالَّ لَقَدْ عَلِمُت مَا أَنْزَلَ فَقُولُاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَطْنُكُ مَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولَةُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُل يَا ۚ فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّكُمْ مِنَ ُرْضَ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعِهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ بَهْدِّهِ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ السُّكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَإِءَ وَعْدُ ُخِرَةِ جِئْنِنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104) وَبِالْحَقَّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَِلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذَيرًا (105) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَرَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ أَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوِتُوا الْعِلْمَ ر ١٠٠٠ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ( مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ( 107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ كُشُوعًا (109) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحَّمَنَ أَيَّا كُشُوعًا (109) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحَمَنَ أَيَّا كُشُوعًا وَلَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا يَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا يَدْعُوا اللَّهُ أَوْ الْأَنْ يَ الْأَنْ وَلَا يَدْعُوا اللَّهُ أَوْلًا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا يَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا يَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا يَعْهَرُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَوْ الْأَنْ اللَّهُ أَوْ الْأَنْ الْمُ تُڇَافِيْ ۚ بِهَا وَابْتَع بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) وَقُلِ الْحَهْمَٰ لِلَّهِ الَّذِي لِمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۖ وَلَوْا ۖ وَلَوْلِمْ يَكُيْنُ لَهُ إِشَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لِهُمْ أَجْرِّا المومِين الدِين يعملون الصابِحات ال لهم اجرا حَسنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا النَّحَدَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَيَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ( 5) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَيَّارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بِهَذَا الْإِحَدِيثِ ۚ إِلَّا مَا عَلَيْاً مَا غَلِي الْأَرْضَ زينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ ۖ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ ۚ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لِجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّاقِيم كَايُوا مِنَّ إَيَاتِنَا عَجَبًا ﴿9﴾ إِذْ أُوَى الْفِتْيَةُ إِلَى إِلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ ِرَخُّمَةً وَهَيِّيُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْيَا عَلَى آذِاَنِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَرِه رَسَدَ، (١٠) تُصَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَجْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فَدًى (13) بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فَدًى (13) بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فَدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا اللَّهُمْ فَلْنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَشَّمْسَ إِذَا طُلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَّثَ تَقْرِضُهُمْ ۖ ذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنَّهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتٍ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ

الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَإِرًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُزَّعْبًا (18) وِكَذَٰلِكَ بِعَٰتْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَِلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ فِقَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ بِوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ سِسم قَالُوا لِبِتِنَا يَوْمَا إَوْ بَعْضَ يُوْمٍ قَالُوا رَبَكُمْ اعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُوْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ يَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ تُوْدَ اللّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَة لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتِنَازَعُونَ وَعُدَ اللّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَة لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتِنَازَعُونَ وَعُدَ اللّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَة لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتِنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ وَلَا النَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ وَالْ النَّوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُوا عَلَيْهِمْ أَنْ السَّاعَة وَالْوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهُمْ أَنْ كُونَ عَلَيْهُمْ أَعْذَهُ وَلَى الْمُرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ وَلَى مِنْ فَقَالُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَالِقُوا عَلَيْهُمْ أَنْ اللّهُ عَلَمُ بُهُمْ أَعْلَمُ بَهُمْ أَنْ اللّهُ وَكُونَ عَلَيْهُمْ أَنْ فَي أَنْهُمْ أَعْلَمُ الْهَالَالُوا عَلَيْهِمْ أَنْهُمْ أَنْ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُولُوا عَلَيْهِمْ أَنْ وَلَا لَالسَّاعَة لَا يَتَ فَيْهَا إِنْ يَتَنَازَعُونَ وَالْمُؤْمِلُوا الْفَالُولُ الْعَلَمُ لِي عَلَيْهِمْ وَالْفَالِمُ الْمُؤْمِلُولُوا الْفَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْعَلَمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْفَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ قَالَ الَّذِينَ غَلِبُوا عَلَى أُمَّرِهِمْ ۖ لَيَٰتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ ۛڛؘادؚڛؗۿ۪ۄۛٛ كَلَّبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَّعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَإِلَّا تُمَاَّر فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (2َ 2) ۚ وَلَا ۖ تَقُولَيْنَ لِشَيْءٍ ۚ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّإِ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَإِذْكُرَّ رَبُّكَ ۚ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ( 24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ إِأَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ غَيْبُ بِسَعَ (23) فَلِ اللهُ احْلَمْ بِلَهُ بِبِيْوا لَدَّ يَبِ اللهُمْ مِنْ دُونِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26) وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ ذُونِهِ مُلْتَحَدًا (7ُ2) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْهَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عِيْنَا كَ عَنَّهُمْ ثُرِيدُ زِينَةً الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يُبْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنَّ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ( 28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنَّ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ

شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشُوٰي الْمُهْلِ يَشُوٰي الْمُهْلِ يَشُوٰي الْمُوْي الْمُوْدِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُونِي الْمُؤْرِبَفَقًا (29) إِنَّ إِلَّذِّينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَبِمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَذَٰنِ تَجْرِي مِنْ احسن عملا (١٥) أوليك لهم جناك عدل لجري مِن تَخْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَاتُ وَجِسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَاتُ وَجِسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كُلْقَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا فَلَا الْكِنَا لَيْ الْكَالِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا نَرُوعًا (32) وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا الْكَالَةِ الْكَالِمُ الْكَالَةِ الْكَالِمُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ وَلَوْلُولُ الْكَالُولُ وَعَلَيْهُمَا فَاللّهُ اللّهُ الْكَالَةُ الْكَالُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُولُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُو خِلَالَهُمَا نِهَرًا (33) وَكُانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نِفَرًا (34) وَدَخَلَ ، جَنَّتَهُ وَهُوَ ظِآلِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَاۚ أَظُنُّ أَنْ تَبِيدٍّ هَذِّهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ ِ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأجِدَنَّ خَإِيْرًا مِنَّهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْسَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ

نَبَاتُ اِلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ِالرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ ۚ شَٰيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ ِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِجَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رِبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأُرُّضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرٌ مِنَّهُمْ أَحَدًا (47) وَغُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَيَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) رَ وَرُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وِيَقُولُونَ بِا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا الْمُضِلَينَ عَضَّدًا ۚ (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نَّادُٰوا ۖ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمَّ يَسْتَجِيبُوا لِلَهُمْ وَجَعَلْنَاٍ بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَطَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَيَّارَ فَطَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَيَّا مَرِيْرِفًا (53) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فٍي هَذَا الْقُرْآنِ لَلنَّاس مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ وِي هُذَا الْعُرَالِ لِللَّهُ مِنْ لَلْ هَلَا وَالْ الْهُالِ الْهُ يُؤْمِنُوا إِذْ أَكْثَرَ شَيْءٍ وَلَا أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ خَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوْلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) وَمَا نُرْسِلُ الْهُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَّحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَأَتَّخِذُوا آَيَاتِي وَمَا آَنْذِرُوا هِزُوا (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكَّرَ بِآيَاتِ رَبِّهٍ فَأَعْرِضَ عِنْهَا ۚ وَنِسِيَ مَا ۖ قَدَّمَتْ ِيَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى ۖ قُلُوبِهِمْ أُكِنَّةً أَنَّ يَفْقَهُوهُ وَفِي إَّذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي إَّذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُواۚ إِذَّا أَبَدًا ۚ (57) وَرَبُّكُ الْغَفُوْرُ ۚ ذُّو

الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لِنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۚ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ( 59) وَإِذْ قِالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَثْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا البحرين أو التحديد حسر ١٥٠ من البحرين أو السربا (61) لل السيا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِبِنَا غَدَاعَإِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِبِنَا غَدَاعَإِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا قَلْمَا جَاوَرًا قَالَ لِقِنَاهُ آتِنَا عَدَاءَنَا لَقَدَ لَقِينَا مِنْ سَقَرِنَا لَمَ الْصَّجْرَةِ فَإِنِّي الْمَسْيِثُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَطًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لِدُنَّا عِلْمًا (عَبَادِنَا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لِدُنَّا عِلْمًا (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا فَيْ اللّهُ مُوسَى هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا وَعَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا وَمُا اللّهُ مُوسَى هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا وَعَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا مَا أَنْ الْعَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا مَا أَنْ اللّهُ مُوسَى هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا مِنْ الْمُدَاءُ مِنْ الْمَا لَهُ مُوسَى هَلْ أَنَّالِهُ إِنَّا عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا الْمُنْ مِنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنَاهُ مُوسَى هَلْ أَنْ اللّهُ مُوسَى الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنَامُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَا أَنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنَامُ الْمُنْ الْم عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيٍّ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى هَا لَمْ تُحِطِّ بِهٍ خُبْرًا (89) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا إِ69) قَالَ فَإِنَّ اللَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأُلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنَّهُ ذِكْرًا (70) فَانْطَلَقَاْ حَبَّتِّي إِذَا رَكِبَا فِي احدت لك مِنه دِدرا (٧٠) فانطنف حبى إدا رَدِب قِيَ السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (72) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا رَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ َمَعِيَ صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ غَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا ثُمِي صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ غَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَانْطِلَقَا حَتَّى إِذِا أَتِيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلِهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّّفُو ۚهُمَا ۚ فَوَجَدّا فِيها ۚ جِدَارًا ٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ

بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ُرُوِّاً) أَيَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي لَا الْهَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْمَسَاكِينَ الْمُحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانِ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ البَحْرِ فَارَدْتُ اَنُ اعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ يَاخَذَ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) وَأُمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ هُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأْرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا كَنْزُ هُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ كَنْزُ هُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَنْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهً وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَنْلُو مَلَيْكُمْ مِنْ كُلِّ وَيَا النَّيْ وَسِيَّا (83) إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ فَي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ فَي النَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ مَنْ عَلَى النَّذَيْ وَسَا وَكَانَ أَنْ مَنْ عَلَى النَّنَاهُ مِنْ كُنْ مَنْ عَنْ مَ عَنْ مَوْ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُ لَكُمْ مُنْ عُلْ النَّذُ وَلَا مَكَنَا لَانَّامُ مِنْ كُنْ مُنْ عُلْمُ مُنْ مُ عَنْ مَا النَّامُ وَلَا مَكَنَّا لَكُهُ مُنْ الْمُولُولُ وَلَا مَكَنَّا لَكُ وَمَا عَنْهُمُ الْمُ الْمُ الْعُرْسُ وَالْمُ لَا اللَّوْمُ لَكُمْ مُنْ عَلَى اللَّوْمُ لَكُونُ مُ الْقُولُ الْمُؤْمُ مُنْ مُولِ اللَّهُ مَنْ عَلَالِكُولُولُولُولُ مُؤْمِ الْقُولُ الْمُؤْمُ مُ الْمُولُولُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْقُولُ الْفُلُولُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُولُولُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُولُولُ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ خُمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعِذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ جُسْنًا (86) قَالَ أُمَّأً مَنْ ظَلَمَ فَسَوُّفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأُمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلً صَالِحًا فَلَهُ جَزِاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) ثُمَّ أَيْبَعَ سَبَبًا (89) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُغُ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) كَذَلِكُ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا (92) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلَّ نَجُّعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بِيَنْنَا وَبَيْنَهُمْ سَيِّدًا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خِيْرٌ فَأَعِينُونِي بِثُقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَّمًا (95) ۗ َآتُونِي رُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ

قِطْرًا (96) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) قَالَ هَذَا زُخُمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ <sub>و</sub>َعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ ۖ فِي بَغْضِ وَنُفِخَ ِفِي الَّصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضُّنَا جَهَانَّمَ يَوْمَئِذٍ الصور فجمعاهم جمعا (٣٤) وعرصه جهيم يوميدٍ للْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلِّا (102) قُلْ هَلْ نُرَبِّنًا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلِّا (102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَحْسِرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( في الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( 104) أَلَا يَا الْحَيَاةِ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ( 104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ( 105) ذَلِكَ جَزَاْؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَّا كَيْفِرُوا وَاتَّخَذُوا ۖ أَيَاتِي رود الله المرافعة ال

سورة مريم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كهِيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِبًا (2) إِذْ نَادَى رَبِّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ِ(5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ أَل يَغْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿6) يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشٍّرُكَ بِغُلَامَ اسْمُهُ يَحْبَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قُبْلُ مِسَمِيًّا (7) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنْ وَقَدْ خَِلَقْتُكَ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9) قَالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً قَالِ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ
فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَِبِّحُوا يُكْرَةً وَعَشِيًّا (11) يَا يَحْيَى
خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَنَانًا مِنْ
لَدُنًّا وَزِكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14) وَسَلَامٌ عِلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ ُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ جَٰيًّا (15) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا ِشَرْقِيًّا (16) فِيَاتَّخِذَتْ مِنْ البدك مِن العَبِهُ المَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا فَوَيَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ سَوِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا وَكِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا وَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي رَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ يَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ بَشِرٌ وَلَمْ أَكُ يَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ بَاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بسر ولم آك بعيا (20) قال كديكِ قال ربكِ هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ أَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّحْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَبِنَّ مِنِ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْبَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (2ُ7) يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ

اَمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشِّارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ يُنْكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صِبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آِتَاٰنِيَ الْكِتَابِ وَجِعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ ِمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاٰةِ مَا دُمُّتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِيَ وَلَمْ يَجْعَلْنِي ِ جَبَّارًا شَقِيًّا (<sub>4</sub>32) وَالِسُّلَامُ عَلَٰيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ رَبِّرَا سَقِيا رَحَدًا وَالسَّدَمُ عَنِي يَوْمُ وَلِدَكَ وَيُومُ أَنُّعَتُ حَيًّا (33) ذَلِكَ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ بَيْنِهِمْ وَرَبُّكُمْ أَنَا لَكُونَ اللَّهُ مَنْ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ بَيْنِهِمْ وَرَبُّكُمْ أَنَا لَكُونَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ بَيْنِهِمْ وَرَبُّكُمْ أَنَا لَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَالْأَكُونُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُونُ (35) مَا عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ لَهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ مَا عُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللْهُ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظُّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَّاكٍ مُبِينِ (38) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۖ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ (9ُ5) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأُرْضَ وَمَنْ عَلَيَّهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) وَإِذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِبِيًّا (41) وَادَّرَ فِي الْكِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِدِ عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ إِنِّي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ عَضِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَدَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنَّ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنَّ لَمْ تَبْتَهِ لَأَرْجُمِنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (َ46ُ) قَالً سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَشَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْبِيْزِلْكِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ 48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِلَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِلَّهِ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ إِلَّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ إِلَّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ

رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (50) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَطًاً وَكِانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ 51) وَنَادَيْنَاهُ مِنَّ جَانِبِ الطِّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرِّبْنَاهُ نَجِيًّا ( 52) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاَهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53) قَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاَهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانٍ صَادِقَ الْوَعْدِ وَادَكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسَمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالطَّلَاةِ وَلَازَكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57) أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ النَّابِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) فَخَلَفَ عَلَيْهِمْ أَيَاتُ الرَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَيَاتُ الرَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَيَاتُ الرَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَيَاتُ الرَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَيَاتُ الرَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَيَاتُ الرَّيْكَةُ اللَّالِيَّةُ إِلَيْكُولُكُولُولَ الْسَالِيَّةُ اللَّهُ الْمُالِقُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُكُولُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ ۚ بَعْٰدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ۖ إِلصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ بَلْقُوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَغَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60) جَنَّاتِ عَدْيٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادِهُ بِالَّهَيْثِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (1ً6) لَا يَسْمَغُونَ فِيهَا لَغْوَا ۚ إِلَّا سَلَأُمَّا وَكُهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ إِلَّتِي وَلَهُمْ رِزْقَهُمْ فِيهَا بَكَرَةَ وَعَشِيّاً (62) تِلْكَ الجَنة التِي ثُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بُمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَيْرُ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (76) وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أَحْرَجُ حَيًّا (66) وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أَحْرَجُ حَيًّا (66) أُولَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشَرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْنَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (70) وَلَا مَانُ مَانُ أَنَا فَا مَا مَنْ الْكُونُ الْأَنْ مَانُ مَانًا لَهُ الْكُنْ مَانَا مِنْ الْكَالُونَ مَا أَوْلَا مَانَا مَانُ مَانَا عَلَى الرَّعْمَنِ عِتِيًّا (70) وَلَا مَانُ مُؤْكُمُ الْالْالْمَانُ أَنَا لَالْالْمُونُ مِنْ عَلَى الرَّعْمَا مِنْ عَلَى الْمَانُ مَانُونُ الْمُنْ الْمَانُ مَانُونُ مَانُونُ مَا أَمَا لَيْ مَانُونَ مَنْ عَلَى الْوَلَالْمَانُ مَانُونُ مَانُونُ مَا أَمَا لَيْ مَانُونُ مَانُونَ مَا إِلَّا لَاللَّا مَانُونُ مَانُونُ مَانُونُ مَلْقَالُهُ مِنْ عَبْلُ وَلَمْ الْمَانُونُ مَانُونُ مَنْ الْكُونُ مِنْ مَانُونُ مَانُونُ مَانُونُ مَانُونُ مَنْ مَنْ كُلُ أُغْلَمُ ۚ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (َ70) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي

الَّذِينَ اِتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72) ِوَإِذَا تُنْتِلَي عَِلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ِالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِيُّ الْفَرِّيقَيْن خَيْرٌ مَقًامًا ِوَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۚ (73) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أُخْسَنُ أَثَاثَاً وَرِئْيًا (74) قُلْ مَنْ كَاٰنَ فِٰيَ ٱلضَّلَّالَّةِ فَلَّيَمْدُدْ لَّهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ۗ الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَهُٰٓلَمُونَ مَيْنَ هُوَ شَرٌّ مَكَانَاً وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75) وَيَزيدُ اللَّهُ مَنْ هُو سَرُ سَدَةُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ الّْذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِأَيَاتِنَا وَقَالَ الْأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطُّلِعَ الْغَيْبَ أَمِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّخَّمَٰنِ عَهْدًا (78) كَلَّا سِنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ اَلْعَذَآبِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَوْرًا (80) ۚ وَاتَّخَذُواَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱلَّهِةَ لِيَكُونُوا لِّهُمْ عِزًّا ﴿ 81) كِلَا سَيَكِّفُرُ ونَ يِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ( 82) أَلَوْ تَرَ أَنَّا أُرْسَلُنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَاْفِرِينَ تَؤُرُّهُمْ أَرًّا (83) هَلَا ِتَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لِهُمْ عَدًّا ( 84) يَوْمَ يَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الْرَّحْمَن وَفْدًا (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا (86) لَا يَمْلِكُونَ الِشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87) وَقَالُوا السفاعة إِدْ مَنِ الْمُدَ حِلْدُ الرَّحِينِ عَلَيْ الْأَوْلُولُ (89) التَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (89) تَخَذُ السَّمِوَاتُ يَتَفَعِطُّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ عَلَا (01) مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْاً لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّجْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَلَّا إِلْهِ ۗ وَكُلَّهُمْ ۖ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (9ُ5) إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَغَمِلُوا الْصَّالِخَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اِلرَّحْمَنُ وُدًّا (96) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَّابَشَّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا (97) وَكَمُّ لَتُبَشَّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا (97) وَكَمُّ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ

سورة طه

سورة طه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طه (1) مَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقِى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3) تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي العُلا (4) الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ بَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى النَّرَى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ بَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى (7) اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8) وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْكُثُوا إِنِّي أَنَا لَا لَهُلِهِ الْكُثُوا إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِى يَا مُوسَى ( 11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ عَلَى النَّا اللهُ لَا إِنَّ الْخَيْرُثِكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) طُولِي أَنَا اللهُ لَا إِنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُحْرَى كُلُّ لِيَعْلَى إِنَّا اللهُ لَا إِنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُحْرَى كُلُّ لَا يَعْدَرَى كُلُّ لَا اللهُ لَا إِنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُحْرَى كُلُّ لَا يَعْدَرَى كُلُّ لَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُولَى مَا لَكُ لَا يَصَدَّلُ لَا يَصَدَّلُ لَا يَصَدَّلُ لَا يَعْمَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يَالَّاكُ مَا اللّهُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يَا اللّهُ لَا يُصَدِّلُونَ مَا اللّهُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُ لَا يُعْدَى (16) وَمَا تَلْكُ سَمِينَكَ بَا بِهَا وَالنَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16) وَمَا تِلْلِكَ بِيَمِينِكَ ٕيَا مُوسَى (17) قَالَ هِيَ عِصَايَ أَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا وَأَهُبِسُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أَخْرَي (18) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (19) ۚ فَأَلْقَاهَا فَإِذَّا هِيَ حَيَّةٌ ۭ تَسْعَى (20) قَالَ خُذَّهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (21)ٍ وَاضْمُمْ رده ود تحف سنعيدها سيرتها ادولي (21) واصفم يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تِخْرُجْ يَبْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آَيَةً أُخْرَى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (23) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ( 25) وَيَسَّرْ لِي أُمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31)

وَأُشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرِرَكَ كَثِيرًا (4ُ3) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35) قَالَ قَدْ أُورِّيتَ سُؤُلكَ يَا مُؤوسَى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَّا مُوسَى (40) وَاصْطَنَغَّتُكَ لِنَفْسِي (40) وَاصْطَنَغَّتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ( 42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولًا لَّهُ قَوْلًا إِيِّنًا لَعَلَّهُ ِيَتَذَكِّرُ أَوْ يَإِخْشَيَ (44) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطٍ عَلَيْنَا ِ أَوْ أَنْ يَطْغَمِ (45) قَالَ لَأَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا ۚ أَسْمَعُ وَأَرَى (46) فَأَتِيَاهُ فَقُولَا ۚ إِنَّا رَسُولَا ۗ رَبُّكَ فَأُرْسِلٌ مَعَنَا بَنِي إَشْرَائِيلَ وَلَا ثُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِأَيَةِ مِنْ رَبِّكَ وَالِسَّلَامُ عَلَى مَنِ النَّبَعَ الْهُدَى (4ٍ7) إِنَّا قَدْ مِن رَبِكَ وَالسَّمَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ۚ وَسَلِّكَ ۚ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزِلَ مِنَ السِّبِمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَيَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (54) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَى ( 5ٍ5ٍ) وَلَقَدْ َ أَرَيْنَاهُ َ آَيَاتِنَا كُلُّهَا **ۚ فَكَذَّبَ ۚ وَأَبَى (56) قَالَ** أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57)

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَاَّ أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرِ الإِنَّاسُ ضُحًى (59) فَتَوَلَّى يَوْمُ الرِّينَةِ وَانْ يُحْشَرَ النَّاسُ صُحَّى (59) فَتَوَلَى
فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتِي (60) قَالَ لَهُمْ مُوسَى
وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61) فَتَنَازَ عُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأُسَرُّوا لَلَّجْوَى (62) قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ النَّجْوَى (63) قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ لَكُرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطِرِيقَتِكُمُ النَّجْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطِرِيقَتِكُمُ الْمُثَلِّى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ انْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيُوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (64) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي الْيُومَ مَنِ اسْتَعْلَى (64) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي الْيَقِي الْيَهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (وَإِمَّا أُنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَالْمُؤَوا فَإِذَا وَإِمَا لَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَخَفُّ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَالْتُولُ مَا مَنَعُوا انَّمَا صَنَعُوا صَنَعُوا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرَ وَلَا تُولَى مَلَاحًا وَيَا تُهَا مَنْ فِي يَمِينِكَ تَخَفْ إِنَّكَ انْتَ الْاغَلَى (68) وَالَقِ مَا فِي يَمِينِكَ الْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا السَّاحِرِ حَيْثُ أَتَى (69) فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا أَمْنَتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّجْرِ فَلَاقَطُّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلَّبَنَّكُمْ فِي فَلَأَقَطُّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلَّبَنَّكُمْ فِي فَلَأَقَطُّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلَّبَنَّكُمْ فِي فَلَاقَطُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي عَلَوْا لَنَّ نُوا اللَّهُ وَلَا أَمْنَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ فَطَرَبَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ وَلَا لَيْكُورَ لَنَا خَطِايَانَا وَمَا الْكَيْوَرَ لَنَا خَطِايَانَا وَمَا الْكَوْنَ لَلَهُ عَلَى السَّعْرِ وَاللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى (73) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِايَانَا وَمَا أَكْرَهُمْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّعْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَعْرُ وَأَبْقَى (73) إِنَّا أَمَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّعْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) إِنَّهُ مُجْرِهًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِهًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا لَكُونَا لَكَالِحَاتِ مَنَا الْكَالِحَاتِ مَنَا الْكَالِحَاتِ يَحْيَا (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ( 76) وَلَقَدْ أَوْحَٰيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِي

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77) فَأَثَّبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78) وَأَضِلِ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79) يَا بَنِيَ ۚ إِشْرَائِيلَۥ قَدْ أَيْجَيْنَاكُمْ َ مِنْ عَدُوِّكُمْ ۗ وَوَاعَدْ نَاكُمْ جَأَنِبَ إِلَطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وواحدة عمر عرب المسرور المسلطة والمسلطة والمسلط عَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) وَمِا أَعِْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَاً مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبٍّ لِبَرْضَى (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَيَرِجَعَ مُوسَى إِلَى الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَٰذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۚ [87] فَأَخَرَجَ لَهُمْ ۚ غَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا ۖ هَذَا إَلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَّ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89) وَلَقَدُّ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَبِعُونِي وَأُطِيعُوا أَمْرِي (90) قَالُوا لَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَلَا مَا يَعْ مَا أَمْرِي (90) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَبِعَنِ الْفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قَالَ يَا ابْنِ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي أَنَّ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنَّي خَشِيثُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرَيُّ (5ُ9) قَالَ بَصُرُّتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي

نَفْسِي (96) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَيْ نَفْسِي (96) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ انْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى اللَّهُ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّ وَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا فَي الْيَمِّ نَسْفًا (97) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا فَي الْمَعْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98) كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) يَوْمَ أَلْكِينَ فِي وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) يَوْمَ أَلْكَرُضَ عَنْهُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) يَوْمَ لَلْكُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) يَوْمَ لِلْا عَشْرًا (103) يَوْمَ لَكُنْ أَكْلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ 102 لَكُنَا فَقُلْ (103) فَيَذُرُهَا قَاعًا صَفْصَقًا ( لَكُنْ أَنْ أَلْكُهُمْ اللَّهُ الْكُونَةُ مَا اللَّهُ الْكُونَةُ مَنْ الْجَبَالِ فَقُلْ ( 103) لَا تَرَى فيهَا عَوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئَذ (106) لَا تَرَى فيهَا عَوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئذ (106) لَا تَرَى فيهَا عَوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئذ 106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئِذٍ 106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا امْتًا (107) يَوْمَئِذٍ يَشَّعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلَرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ السَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ عِلْمًا (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ عِلْمًا (112) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ خَمَلَ ظُلْمًا (112) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضَمًا (112) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْأَنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ الْكَالُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ يَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَقُلْ رَبِّ زِكْرِا (113) وَلَقَدْ عَهِذَنَا إِلَى الْكَكُ الْكَوْ لَكُونَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ الْكَالُكُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَقُلْ رَبِّ زِكْرِي عِلْمًا (113) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى الْكَوْ لَكُهُ وَقُلْ رَبِّ زِكْنِي عِلْمًا (114) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى وَكُولُ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَقُلْ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَقُلْ أَنْ يُقْرَانٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَلَا تَعْجَدُوا لِلَّهُ الْمُلَا لُلْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِلَّهُ إِلَيْلِسَ أَبِي لَى الْمُلَائِكَةُ اسْجُدُوا الْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِيْلِيسَ أَبَى ( قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ( 116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ

فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَلَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضِْحَيى ( وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْهِ ۚ إِللَّهَا إِلَّهُ عَالَ يَا أَدُمُ هِلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُِلِدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَكْ لِهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى (121) فَمَ اجْتَبَاهُ ٱلْيَوْمَ تُنْإِسَى (126ٍ) وَكَذَلِكَ ۖ نَجْزِي مَنْ أِسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَيَاتٍ رَبِّهِ وَلِعَذَابُ الْآَحِرَةِ أَشَدٌّ وَأَبْقَى (127) أُفَلَمْ يَهَٰدِ لَهُمْ كَمَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْاَكِنِهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النِّهَمِ (128) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاَمَّا وَأَجْلُ مُسَمَّى ( كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مَنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاَمَّا وَأَجْلُ مُسَمَّى ( 129) فَا صُبِرْ عَلَى مَا يِقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَهْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَِّلُوعِ الشَّمْسَ وَقَيْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ ٱنَّاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ طلوع الشَّمْسِ وَفِيْلِ عَرُوبِهَا وَمِنْ انَاءِ اللَيْلِ فَسَبَحُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لِعَلَّكُ تَرْضَى (130) وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأَمُرْ لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطِبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا مَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مَنْ رُبِّهِ أَولَمْ الْأُولَى ( 133) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَولَمْ اللَّا أَهُلُكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ الْكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ الْكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ الْكُنَاهُمْ لِللَّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ وَنَحْزَى (134) قُلْ كُلُّ مُتَرَبَّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ وَنَحْرَى (134) قُلْ السَّورَ اللَّيْ السَّورَةِ فَيَالِهُ السَّورَةِ وَمَنَ الْمُتَالَّ وَمَنَ الْمُتَالَّالُولَا أَرْسَلْتَ السَّاتِ السَّالَةُ السَّورَةِ وَمَن الْمُتَالِقُونَ وَمَن الْمُتَالِقُولَ الْمَثَلُ الْمُقْلِ الْعَلَامُونَ الْعَلَى السَّاتِ السَّاتِ السَّالِ السَّورَةِ وَمَن الْمُتَرَاقِ وَلَولَا أَنْ الْمَلْكُونَ الْمُلْكُولَ أَلْمُونَ الْمَالِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمَلْمُونَ الْمُلْكُونَ الْمُقَالِقُولَ الْمَلْلِهِ الْقَالَولُولُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَن الْهْتَدَى (135)

سورة الأنبياء بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اقْتَرَهِبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) الْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَهُمْ فِي عَفَلَهُ مَعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ ثَنْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ ثَبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَرْسِلَ أَخْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسِلَ الْأَقِلُةِ مِنْ الْمُولِي وَالْقَالُولَ أَوْ اللَّهُونَ اللَّهُ مَلْ الْقَوْلَ فِي السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) اللَّهُ الْمُولَ وَلُولُوا أَضْغَاثُ الْكُولِيمُ الْقَوْلَ فِي السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤَلِّقُولَ فَيْ الْمُؤْلِقُولَ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ أَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ أَوْلَ أَنْ الْمُؤْلِقُولَ أَلْمُ الْمُؤْلِقُولَ أَنْ الْمُؤْلِقُولَ أَنْ الْمُؤْلِقُولَ أَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ أَنْ الْمُؤْلِقُولَ أَنْ الْمُؤْلِقُولُ أَنْ الْمُؤْلِقُولَ أَلْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُولَ أَلْمُ اللَّوْلَاقِ الْمُؤْلِقُلُكُمُ الْمُؤْلِقُونَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ أَنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْ الْأَوَّلُوِّنَ ۚ (5) مَا آَمِنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ُفَاسَّأُلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا يَّا ' جَعَلْنَاهُمْ جَسِدًا لَا يَأْكُلُونَ ِ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ( 8) ثُمَّ صَٰدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَّاءُ وَأَهْلَكْنَا اللهُ ا تَعْقِلُونَ (10) وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ طَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَاوَيْلَنَاۚ إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ (14) فَمَا ٰزَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّي جَعَلْنَاهُمٍ مُصِيدًا خَامِدِينَ (15) وَمَا خَلَقِْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًإِ لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ َكُنَّا فَاعِلِينَ (1ُ7) بَلْ نَقْذُونُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَاهِمٌ مَلَا مُوْ رَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) أُمِ اتَّخَذُوا أَلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ

يُنْشِرُونَ (1ٍ2) لَوْ كَإِنَ فِيهِمَا اَّلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْجَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشَ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (2َ3) أَمِ التَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ ٍهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ دُونِهِ الِهَةَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكُرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكُرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقَالُوا النَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَأَنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ وَلَدًا سُبْحَأَنَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ فَا خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ خُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) خُشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ أُولِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ أُولِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ أَولَاهُ مَا فَوَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْشَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا وَمَا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا مِنَ الْمُونِ وَلَا أَنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْنَ (30) وَمَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا فَيَ أَفَلَا فَي وَلَاهُ مَنْ وَلَاهُ مَا وَجَعَلْنَا فِي الْأَوْنِ مَنَ وَاسِيَ أَنْ إِنْ تَمِيدَ أَنْ إِلَاهُ مِي أَنْ أَنْ إِلَيْ قَالِمُونَ إِلَى الْعَامِ وَلَاهُ مَنْ أَنْ أَنْ فَي أَوْلَاهُ مَا أَنْ إِلَا لَمْ مَا يَقُولُونَ أَنْ فَي أَنْ إِلَا لَمِنَ الْمُونَى الْمُونَ أُولَا أَنْ السَّمُ وَالْمُونَ إِلَا أَنْ السَّمَاوِلَهُ مَا أَنْ السَّمُ وَلَاهُ مِنَ الْمُونَ أُولُولُونَ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ فَي أَنْ أَنْ فَي أَنْ أَنْ فَي أُولِي الْمُؤْمِلُ وَلَاهُ مِنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِي وَلِي أُولِلْهُ مِنْ أُنْ أَلَا فَي الْأَنْ فَي أَنْ أَلَا فَي الْمُؤْمِلُ وَلَاهُ مَا وَجَعَلْنَا فَي الْأَنْ فَي أُولُوا أَنْ السَّوْمُ الْمُؤْمِلُونَ أَلَاهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَلَالُوا أَنْ أَنْ أَلَا فَي مُعْلَالُوا أَنْ أَلَا أَنْ أَنْ أُولُولُ أَلَا فَي مُعْمُلُولُ أَنْ أَلَا فَي الْمُعَاقِلُوا أَلْوَا أَنْ أَلَ يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنَا فِيَ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لِعَلَّهُمْ يَهْتَدُونِ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا وجعه السنة المحدد وقد المعرف والمحدد والمحدد والمعرف (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهُمْ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (33) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أُفَانٍ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَيْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ (34) رَ ﴿ وَ وَالْكُنَا يُثْرُجَعُونَ (35) وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَظْرُوا إِنْ يَظْرُوا إِنْ يَظْرُوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ أَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ يَتَّخِذُونَكُ إِلَّهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الَّذِي يَذْكُرُ أَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ حَمَٰنٍ هُمْ كَافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ اللَّهِ حُمَٰنٍ هُمْ كَافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ اللَّهُ مَنِ عَجَلٍ اللَّهُ مَنْ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ اللَّهُ مِنْ عَبَلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْسَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ الل سَأْرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ُحِينَ ۚ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ الَّيَّارَ وَلَا عَنْ َ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَثُّهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظُّرُونَ (40)

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقٍ بِالَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كِٚاٰئُواَ بِهِ ۖ يَسْلِّتَهْرِئُونَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلِلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكَّر رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (4ُ2) أَمْ لَهُمْ أَلِّهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنَ دُونِنَا لَا ۖ مَعْرِضَونَ (42) اَمِّ لَهُمْ الِهَةْ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْعَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الْعَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الْعَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) وَنَصْعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَنَصْعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَنَصْعُ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَنَصْعُ الْمُولِينَ (47) وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ بِنَا حَاسِبِينَ (47) وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ مِثْنَا مَا الْفُرْقَانَ مَنْ فَرَدَ الْفُرْوَنَ الْفُرْقَانَ مِثْنَا مَوْسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَنَا أَمُ وَسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضَاءً وَذَكْرًا الْمُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ مَنْ مَنْ فَرَادَ الْفُرْقَانَ مَا الْفَرْقَانَ مَا الْفُرْقَانَ الْفُرْقَانَ مَا الْفَرْقِيَ الْمُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضَاعًا وَذَكْوَالَ الْمُؤْمِنَ الْفَرْقَانَ الْفُرْقَانَ الْمُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ مُنْ مَنْ فَرَادُ الْفُرْقَانَ الْفُرْقَانَ مُنْ مَا أَنْ الْمُؤْمَانِ وَلَالْمُ لَوْلَ الْمُؤْمِنَ مَنْ مَنْ الْمُؤْمِنِ وَلَا لَلْمَوْلَ الْمُؤْمِنَ مَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مَا الْمُؤْمِنَ مُ الْمُؤْمِنَ مَنْ مَالِيَوْمِ الْقَانَ الْمُؤْمِنَ مَا مُنْ مَنْ مَنَافِلُ الْمُؤْمِنَ الْقَالَ الْمُؤْمِ الْفُرْقِيْ الْمُؤْمِنَ مُنْ مُسْتَعَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ مَا مُؤْمِنَ مُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَا الْمُؤْمِلُ أَنْهُمُ أَلَى مُؤْمِنَ مُ الْفُرُقِيْنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِلُوسَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ أَلَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتَيْبَا إِيْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ( كَكِّاً) قِاَلُواً وَجَدْنَها آَبَاءَنَا لَهَا ۖ عَابِدِينَ (53) ۚقَالَ لَقَإِدْ عُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلِ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَِلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّيْهِ يَرْجَيَّغُونَ (58) قَالُواْ مَنْ فَعَلَ َهَذَا َبِآلِهَتِنَاْ إِلَّهُ لَمِٰنَ الَظَّالِمِينَ (59) قِالُوا إِسَّمِعْنَا ۚ فَتَى بِيَٰذَكِّرُ هُمَّ يُقَالُ ۖ لَٰهُ إِبْرَاهِيَمُ (60) قَالُوا فَإِيُّوا بِهِ عَلَى أَعْيُن ِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَّشُهَدُونَ (61) قَالُوا أَأْنُتَ فَعَلْتَ هَذَا بِۗإَلَهَتِنَا يَإَ إِبْرَاْهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ

إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ۖ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَبَ ۖ رُءُوسِهمُّ لَّقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَّاءِ يَنْطِقُونَ (5َ6) قَالَ أَفَتَغَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفَّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( أُفَّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( 67) قِإلُوا َحَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا أَلِهَا كُمْ َ إِنْ كُنْتُمْ فَأَعِلِينَ ﴿ رُونِ وَرَبِّهُ وَمِيْ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ وَرَبِّهُ وَمِيْ الْمُؤْدُ وَمِيْ وَكُونِي وَرَبِّهُ وَمِيْ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَبْدٍا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَيْنَاهُ وَأَرَادُوا بِهِ كَبْدٍا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّإٍ جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ ِ رُوَّدُ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ إِلْصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ النَّرِكَاةِ وَكَانُوا لَنَا فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ إِلْصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ النَّرِكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَبِكُمَّا وَعِلْمًا وَبَحَيْنَاهُ مِن الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ (7َ5) وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ ۖ قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ إِلِّكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ وَلَجَيْنِهُ وَاهَلِهُ مِنَ الْكَرْبُ الْعَطِيمِ (70) وَلَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا يَحْكُمُهُمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَتَيْنَا كُكُمُهُمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ عَلَيْمَانَ مَا يَالِمُ اللّهُ اللّه حَدُمُ وَعِنْمَ وَسَعَرَهُ مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالُ يَسَبِمُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) وَلِتُكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ النَّيْءَ بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ النَّيْءَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْكُولُ اللللْمُ الللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلِمُ اللْمُلْكُولُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللللَّهُ البَشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ جِإِفِظِينَ (ج82) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الطُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا

لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِيَاً وَذِكْرَي لِلْعَابِدِينَ (84) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلَّ مِنَ اَلصَّابِرِينَ (8ُ5) رُوبَيِّا رَغُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْغُونَنَا رَغَبًّا وَرَهَبًا وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْغُونَنَا رَغَبًّا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) وَالَّتِي أَجْضِنَتْ فِرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوجِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا أَيَةً لِلْعَالَمِينَ (91) إِنَّ هَذِهِ أِهَّتُكُمْ أَمَّةً وَاْجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ (92) وَتَٰقَطَّعُواَ أُمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فِلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِمِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) وَحَرِاًمُ عَلَى قَرْيَةٍ لَأَهْلَكْنَاهًا لِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُهُونَ (95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ (6]9) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ مِن مَن حَدَّ يَعْشِلُونَ (مُدَّ) واعْرَبُ الْوَكْدَ اَكْنَ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا يَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ( 98) لَوْ كَانَ هَوُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلَّ فِيهَا خَالِدُونَ (00) أَوْ كَانَ هَوُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلَّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا ِ زَفِيرٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا لَإِ يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سِّبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْخُسْنَى أُولَئِكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴿ الَّذِينَ سِّبَقَتْ لَهُمْ رِ10ً1) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ َفِي مَا النَّهِيَهَتُ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزَنُهُمُ اَلْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَإِئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعِدُونَ ( 103) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُثُبِ كَمَا

بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ( 104) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ لِلْعَالَمِينَ (107) قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ أَلْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تُكُمُّ وَمَتَاعُ إِلَى تَكْتُمُونَ (110) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
عَظِيمُ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا
عَظِيمُ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا
الْاصَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِعَيْدِ عِلْمٍ وَيَنَّيعُ مُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدُ ( 2) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِعَيْدِ عِلْمٍ وَيَنَّيعُ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ كُلِّ شَيْطانٍ مَريدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ كُلِّ شَيْطانٍ مَريدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ كُلِّ شَيْطانٍ مَريدٍ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُلْبُرَقُهُ فِي رَبْبٍ مِنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُضْعَةٍ مُخَلِّقَةٍ وَغَيْرِ كُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُوكُمْ مِنْ يُتَوَقِّى وَمِنْكُمْ مِنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ أَجَلُ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أُرْدَلِ الْعُمُرِ أَجَلُ مَنْ يُتَوَقِّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ أَجَلُ مَنْ يُتَوقَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ أَجَلُ مَنْ يُتَوقَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أُرْدَلِ الْعُمُرِ الْكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ يَعْدٍ عِلْم شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ يَعْدٍ عِلْم شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً لِكَيْلَا يَعْلَمُ مِنْ يَعْدٍ عِلْم شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَأَنَّهُ يُحْيِي وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَرَبَتْ وَأَنَّهُ يُخْيِي

اِلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَة السودى و على الله عَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) أَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أُقْرَبُ مِنْ نَفْعِمِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُواَ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تِجْتِهَا الْأِنْهَارُ إِنَّ اللَّهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كِيْدُهُ هِا يَغِيظُ (15) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ إِيَاتٍ بَيِّنَاٍتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) إِنَّ الَّذِينَ ۖ أَمَينُوا بَيْنَاتٍ وَانَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَرِيدُ (10) إِنَّ الذِينَ اَمَنَوا وَاللَّامِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَلْثَارَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ (17) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ (17) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَ وَالنَّابُ وَالشَّمْسُ وَالنَّابُ وَالنَّابَ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَالنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُنْ أَلَّا أَنَا يَشَاءُ (18) هَذَانِ مِنْ مَنْ فَوْقَ رُغُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ مَنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُغُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ( فَحْمُ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُغُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ( 19 ) يُطُونِهمْ وَالْجُلُودُ (20 ) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ خَدِيد (20 ) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ خَدِيد (21 ) كُلُّمَا أَنَادُوا أَنْ يَخْرُحُوا مَنْهَا مَعْمُ حُديد (20 ) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ خَدِيد (21 ) كُلُّمَا أَنَادُوا أَنْ يَخْرُحُوا مَنْهَا مَقَامِهُ مَا الْعَمِيمُ الْعَمِيمُ الْعَمِيمُ الْعَمِيمُ الْعَمِيمُ الْعَمِيمُ الْعَمِيمُ الْعَمِيمُ الْعُمْ مُنْ خَدِيد (21) وَلَهُمْ مَنْ حَديد (21) كُلُّمَا أَنَادُوا أَنْ يَخْرُحُوا مَنْهَا مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا

مِيْ غَمِّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عِذَابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ الْلَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ أَهِنُوا وَعَهِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبَّ ۚ وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) وَهُدُواً إِلَى الطِّيُّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُٰدُوا ۚ إِلَى أَصِرَاطِ الْيُحَمِيدِ ۖ (24) إِنَّ الَّذِينَ ۗ كَفَرُواۚ وَيَصُّدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ إِنَّ الدِينَ تَقَرُوا وَيَصَدُونَ عَنَ سَبِينَ اللّهِ وَالْمُسَجِدِ الْخَرَامِ اللّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرَدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم ( 25) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكِّعِ شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكِّعِ الشَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا الشَّجُودِ (26) وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا الشَّامِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا السَّامِ بَالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَالْفَائِمِينَ وَالْمُنْ وَيَالْمُ لَيْكُمْ وَالْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَالْمُلْكَةُ إِنْ اللّهُ لَا اللّهُ لَيْ يَالْمُ وَلَالْمُ لَيْتُ مِنْ اللّهُ فِي النَّاسِ فِي الْمَائِمُ الْكُولُ وَالْمَائِمُ لَا اللّهُ الْمُلْعِلَ اللّهُ الْفَائِمِينَ وَالْفَائِمِينَ وَلَا لَاللّهُ الْمَائِمُ لَا اللّهُ اللّهُ الْمِنْفَائِمُ اللْمَائِمُ اللْمِلْلُولِي الللللْمِلْمِ اللللللْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَلَالْمَائِمُ اللْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَلَالْمُ اللْمَائِمُ اللْمَائِمُ اللْمِلْمِينَ وَلَالْمَائِمِ اللْمَائِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُنْ أَلْمِينَامِ اللْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمِنْفِينَ وَالْمَائِمُ الْمَائِمُ لَا أَنْ الْمُنْ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفِينَ وَالْمُنْ الْمِنْفِينَامُ اللْمَائِمُ الْمُنْفِينَ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفِي الْمَائِمِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفِي أَلَالْمَائِمُ الْمُنْفِي أَلْمُنْ إِلْمَالِمُ وَعَلَى كُلِّ ضَاْمِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيٍّ عَمِيقٍ (27ً) لِيَشْهِدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَإِتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مَنْ بَهِيمَةِ الْأَبْهَام ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) أَثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُبِذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواً بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذِلَكٍّ وَمَنْ يُعِطِّمْ خُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عَنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَهُ عَنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُثْلَى عِلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّ جْسِ مِنَ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُثْلَى عِلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّ جْسِ مِن لَكُمُ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) خُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) خُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكَينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ يَهْوِي بِهِ الرِّيخُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ (31) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ الْتُهَا مِنْ الْتُهِ عَانَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنْ تَقْوَى اللَّهُ أَلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ الْتُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُا مِنْ الْتَهُمُ الْتَهِا مِنْ اللَّهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ الْتَهَا مِنْ الْتُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ اللَّهُ الْتَهَا مِنْ اللَّهُ الْتَهَا مِنْ اللَّهُ الْتَهُمُ اللَّهُ الْتَهَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْتَهُمُ اللَّهُ الْتَهَا مِنْ اللَّهُ الْتَهُ الْتَهُمُ اللَّهُ الْتَهُ الْتُهُمُ اللَّهُ الْتَهُمُ الْتَهُمُ اللَّهُ الْتَهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتَهُمُ الْتَهُمُ اللَّهُ الْتَهُمُ اللَّهُ الْتَهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتَهُمُ اللَّهُ الْتَهُمُ الْتُهُمُ الْعُلُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ اللَّهُ الْتُهُمُ اللَّهُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ اللَّهُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ اللَّهُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ اللَّهُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُهُمُ اللْتُهُمُ الْتُولُ اللَّهُ الْتُهُمُ اللَّهُ الْتُهُمُ اللْتُهُمُ الْتُولِي اللْتُهُمُ الْتُهُمُ الْتُعُمُ اللْتُوالِي اللَّهُ الْتُهُمُ الْتُعُمُ الْتُهُمُ الْتُلْتُمُ الْتُعُمُ الْتُولِي الْتُلْتُولُ اللَّه مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ ُعَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ يُنْفِقُونَ (35) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْبِكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمَّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِٰنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِبْكُمْ الله الحومها وَلا دِمَاوُهَا وَلَكِنَ يَبَالُهُ الْلَهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أَذِنَ لِلَّذِينَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لِقَدِيرُ (يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لِقَدِيرُ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْدٍ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلُولًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ إِنَّالًا اللَّهُ وَلُولًا دَفْعُ اللَّهِ إِنَّالًا إِنَّالُهُ وَلُولًا اللَّهُ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَةً إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَةً إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنْ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَ إِنَّا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَالَهُ إِنْ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالِهُ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَالَةُ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالِهُ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَالَهُ إِنْ إِنَالَاللَّهُ وَلَوْلًا وَيُعُولُوا إِنَّاللَّهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنَالِيْ إِنَّا إِنَّالًا إِنَّالَاللَّالَةُ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَالِهُ إِنَّالَالِيَّةُ إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالًا إِنَّالَالَهُ إِنَّا إِنَالَالَهُ إِنَّا إِنَّالَالْكُولُولُوا إِنَّالًا إِنَّالَا إِنَالَالِيَّةُ إِنَالَا إِنَّالَا إِنَّالَا إِنَّا إِنَّالًا إِنَّالْكُولُولُوا إِنَّا إِنَّالَا إِنَّا إِنَّالًا إِنَّا إِنَالَا إِنَّا إِنَّالًا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَا إِنَّا إِنَّا إِنَا إِن لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَغٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اللهِ مَنْ مَنْ مُرُهُ إِنَّ اللَّهَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ اللهُ مَنْ اللهُ ا لَِّقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40ٍ) الَّذِينَ إِنْ مَِكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْض أَقَامَٰوْ اللَّطَّلَاةَ ۖ وَآتَوُا الْزَّكَاأَةِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ (41) وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ ۚ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ءِوَعَادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (3 \ 4) وَأَصْحَابُ مَدَّيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْثُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٍ (44) فَكَأْيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ نَكِيدٍ (44) نَكِيدِ (44) قَكَايُنْ مِنْ قَرْيَةٍ الْمَكْنَاهَا وَهِيَّ طَالِمَهُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ لَلَوْ لَا يَعْدَالِهَ أَلْكُونَ لَا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُلْكِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ الْمَصِيرُ (48) يُقُلْ يَا ِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَاٰ أَنَا لَكُمْ يَّذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ لِيُهُمْ َ مَغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آَيَاتِنَا

مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51) وَمَإِ أَرْسَلْنَا مِنْ ۚ قَبَّلِكً مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلِّا َإِذَا تَهَنَّى أَلْقَى اِلشُّيْطَانُ فِي إِلْمُنِيَّتِهِ ۖ فَيَّنْسَخُ ۗ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الَشَّيْطَانُ فَتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبِهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ( 5ً3) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أَوتُوا ِ۪الْعِلْمَ ۚ أَنَّهُ الْيَوَٰ مِنَّ مِنَّ رَبِّكَ فِيُؤْمِنُوۤٳۛ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۖ وَإِنَّ اِللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُواَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالّْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالّْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَبَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ ۖ كَفَرُوا ۖ وَكَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَٰذَابٌ مُهِينٌ (57) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَّنَاۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (8ُ5ُ) لَيُدْخَِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرُّضَوْنَهُ وَإْنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَتِ بِمِثْلِ مَا غُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ عَادِهِ لِيَسْرَفُ اللهُ النَّهُ لَوْلِجُ اللهُ اللهُ لَوْلِجُ اللهُ ال الله الراب الله الراب مِن السَّمَاءِ مَاءَ فَلَطِيفِ الرَّضَ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرُ (63) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفُ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (66) لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَّاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَاَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ السَّمُونَ عَدْ يَعْرِ عَدْ أَرِهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ قِيمَ دَسَمَ قِيهِ تَحْبَيْفُونَ (69) المَّ تَعْلَمُ انَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى عَلَى اللهِ يَسِيرُ (70) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَمْ عَلَى اللهِ يَسِيرُ (70) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَلمَّالِمِينَ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ النِّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ فِي وَلَيْ إِللَّا اللهُ اللهِ اللهِ أَيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّتُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمُ إِللَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال أَيُّهَا ۚ النَّاسُ ۚ ضُرِبَ مَتَإِلَّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْكُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهَ مِنْهُ ضَعُفِ الَطَّالِبُ وِالْمَطِلُوبُ (73) مَا ۖ قَدَرُوا اِللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهِ لَّقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) ۗ اللَّهُ يَضُّطَفِي مِنَ الْمَلَّائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ۗ النَّاسَ إِنَّ اللَّهَ سِمِيعٌ ۣبَصِيرٌ ۚ (75ٍ) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أِيُّدِيهَمْ وَمَا ۗ خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ ثُرْجَعُ الْأَمُورُ (7ٜ6) يَا بِدِيهِم وَ صَلَّهُمْ وَإِنِّى اللهِ لَرَجِعُ الْأَمُورُ (١٠) يَا اللَّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اِرْكَغُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ مِنْ مَنْ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ أَنِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَتَكُونُوا شُهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيِّمُوا الْصَّلَاةَ وَأَتُوا الَرَّكَاَةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ ۖمَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَى ۗ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)

بِسْم اللَّهِ الِرَّحْمَنِ الرَّحِيم

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَٰلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلْآكِاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْآكِاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْآكِاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ وَالْفِينَ هُمْ لِلْآكِاةِ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْفَارِيَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْفَارَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْفَارَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْفَارَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْفَارَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْفَارَ وَالْفَارِينَ فَالْمَانُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْفَالَةُ وَالْمَانُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْمَانُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْمَانُونَ (5) وَالْمَانُونَ (5) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْمُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْمَانُونَ (5) إِلّا عَلَى أَنْ وَالْمَانُهُمْ وَالْمُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ (5) إِلَا عَلَى أَرْوِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَلْمَانُهُمْ وَالْمَانُونَ وَالْمُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَلْكُونَ (5) إِلَا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَالْمَلْكُونَ أَلَا مَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونِ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَلَالْمَانُونَ وَالْمَانُونُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمَا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ۖ إِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِّئِكَ هُمُ الْعَادُونِ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانِاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ صَلَوَاتِهُمْ يُحَاْفِطُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (19) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فُلِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (11) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( 13) ثُمَّ خِلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَٰقْنَا الْمُضْغَةِ عِظَامًا فَكَسَوْنَاِ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ إِنْشَانِاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) السَّدُونَ الْخَلْقِ اَكْرُ فَبِهُ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثَمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُبُعَثُونَ (16) قُلَّا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَإِكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) وَشَِجَرَاةً تَخْرُجُ مِنْ طَورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِالدُّهُۖ ۖ وَصِيْع لِلْآكِلِينَ (2ٍ0) ۖ وَإِنَّ لِكُمْ ۖ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُلَّسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطِونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ إٍ21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) وَلَقَدْ أِرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواً اللَّهِ إِمَا لَكُمْ مِنْ إَلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلًا تَتَّقُونَ (23) فِقَالَ الْمَلِأَ الَّذِينَ كَفَرُواَ مِّنَّ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلِيْكُمْ هَإِوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلِلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ

فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىِ حِينِ (25ٍ) قَالَ رَبِّ إِنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26) فَأَوْجَيْنَا ۚ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعَ الْفُلِّكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَرِحْيِنَا فَإِذَا جِاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأُهْلَكَ ۖ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ۖ الْْقَوْلُ مِمَّا ِتَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ إِلْطَعْتِيمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِيرُونَ (34) أَيَعِدُّكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثُّمْ وَكُنْثُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ۖ (35) هَيْهَا بِتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الْيِدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا توعدوں (١٥٠) إِن قِي آَرِ كَيْدُ اللهِ عَلَى وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نِيَرِْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قَالَ رَبِّ اللهِ كَذِبًا وَمَا نِيَرِْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قَالَ رَبِّ أِمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أُوْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46)

فَقَالُوا أُنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ِ( 47) فَكَذَّبُّوهُمَا فَكَانُواً مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَيِ الْكِيَّابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُهِّهُ أَيَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاٰتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ (50) يَا أَيُّهَا الِرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَإِعْمَلُوا مِنَالِحًا إِنِّي بِمِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أُمِّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَٰةً ۗ وَأَنِا رَبُّكُمْ ۖ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا وَ لَكُ رَبِّ مِمَا لَدَيَّهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيَّهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَتَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَ لَا مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ (56) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) َّ مَا يُخْدِنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَّالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا إِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) إِنَّوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِ عُونَ فِي ۚ لِلْخَيَّرَاتِ ۚ وَۚهُمْ ۖ لَهَا سَابِقُونَ ﴿ 6ُ أَ) وَلَّا نُكَلِّفُ ۖ نَهْٖسًا إِلَّا وُسَّعَهَا وَلَدَ إِنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) آبَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ( 63) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأُرُونَ (64) لَا تَجْأُرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ كَانَتُ آيَانِي سَى عَلَيْمَ حَسَمَ حَبَى اللَّهِ وَأَنَ (67) تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا يَهْجُرُونَ (67) أَفِلَمْ يَأْتِ آَبَاءَهُمُ اللَّهُ يَأْتِ آَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ فَهُمْ خَرْجًا فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ

لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ عَن َالصِّرَاطِ ۚ لَنَاكِبُونَ (74) وَلَهْ رَحِمْنَاَهُمْ وَكَشَفْنَا مَّا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُّغَّيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَّذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواً لِرَبِّهُمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) خَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَأَبًا ذَا غَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأُ لَكُمُ البِسَّمْعَ وَإِلْإِبْصَارَ وَإِلْإَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ الله الله الله الله المسلم وإربيد ما سكرور (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اَخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ اللَّقَالُونَ (81) قَالُوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا يُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا إِلَّا وَكُنَّا يُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا إِلَيْا اللهُ الل لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرَّشِ الْعَظِيمِ (86) يَسْيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أُفَّلَا رَرِ وَ الْحَرِيْنِ الْحَصِيْبِ (٥٥) سَيْدُونَ لِنِيْ وَلَ اَفْرَ تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ الْبِيْنِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ يَجِيرُ وَلَا يَجَارُ عَلَيهِ إِنَ كَنَمْ تَعَلَمُونَ (88) سَيْفُولُونَ لِللَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لِكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِنَّا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى مِنْ إِلَهٍ إِنَّا لَمْ عُمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ بَعْضُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشِرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرْيَئِي فِي الْقَوْمِ تُرْيَئِي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ النَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ الْعَادِرُونَ (95) الْأَقْعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الْسَّيِّنَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (

99ٍ) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلِّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزِخٌ َ إِلَى يَوَّمِ يُبْعَثُونَ ۚ (100) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَيْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَيَّسَاءَلُونَ (101) فَعَنْ ثَقُلَتْ مَوَّازِينُهُ فَلُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِيَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِّينُهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ المُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفْتْ مَوَازِينَهُ فَاوَلَئِكُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ أَيَاتِي ثُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ (106) وَاللَّا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ الْخُرِجْنَا مِنْهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاوِةِ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاوِةِ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ الرَّاوِةِ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّهُ كَانَ فَرِيقُهُمُ الْفَائِزُونَ (111) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ لَكُونَ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) قَالَ كَمْ لَنْتُونَ فَى الْأَوْنَ مَائِمُونَ (111) قَالَ كَمْ لَنْتُمْ فَي الْأَوْنَ مَا الْوَلَائِرُونَ (111) قَالَ كَمْ الْفَائِرُونَ (111) قَالَ كَمْ الْفَائِرُونَ (111) قَالُوا لَنِثْنَا يَوْمًا لَاثُونَا يَوْمُالِمُ فَي الْأَوْنَ مِنَا مَائِمُونَ (111) قَالُولَ لَنْنَا يَوْمًا لِنَانَا يَوْمًا لِنْقُونَ (111) قَالًا كَمْ اليُوم بِما صَبرُوا الْهَمَ هَمَ الْعَائِزُونَ (111) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَاسَأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لِا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لِا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْحَقُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ 116 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118)

سورة النور بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلَّدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِيُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طُّائِفَةٌ مِنَ ۖ اَلْمُۖ ؤُمِنِينَ ۚ (2) الَّرْ اَنِي لَا ۚ يَنْكِحُ إِلَّا إِرَانِيَةً ۖ اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُنْشِرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ ۗعَلَىٖ ۚ الْمُؤْمِنِينَ (3) ۚ وَالَّذِينَ يِّرْمُونَ الْمُحْصَٰنَاتِ تُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ بِثُهَدَاءٍ ۖ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا سَعَدِدِينَ رَدَى وَنُودَ فَصِلَ إِللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمَتُهُ وَانَ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِيً مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ (12) لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ مُبِينٌ (12) لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ بَأَوْلاً إِنْ الْكَالِهُ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ بَأَوْلَا إِنْ الْمَاكُونُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ (12) لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ الْفَالَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْ لَمْ مُولِكُونَ وَاللّهُ اللّهُ أَنْهُمْ لَلْهُ اللّهُ الْهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ مُبِينُ (12) لؤلا جَاءُوا عُليْهِ بِارْبَعَةِ شَهَدَاءُ فَإِدْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (15) إِذْ لَلَّاهُ وَنَّوُلُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَعُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلا فِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُو عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلُولا مِنْدَا لِنَّهُ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا لِللَّهُ أَنْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ اللَّهُ أَنْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ اللَّهُ أَنْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ اللَّهُ أَنْ سَمِعْتُمُ اللَّهُ أَنْ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ لِللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ

أَنْ تَشِيعَ الْفَهِ حِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَِنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدَّانْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُّوَلَٰتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ ِيَتَّبِعْ خُطِّوَاتِ الشَّيْطَانِ فِإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضَلُ إِللَّهِ عَلِّيْكُمُّ وَرَحْمَتُهُ مَا بِالفَحْسَاءِ وَالْمَبْدَرِ وَلُودُ فَصَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَلَهُ مَ زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحْبُونَ أَنْ يَغْفِرُ رَحِيمٌ (22) إِنَّ يُخِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ يَجْبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ يَحْفِرَ اللَّهُ عَنْ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ الَّذِينَ بِيرْمُونَ ۗ الْمُحْصَنَاتِ الَّغَافِلَاتِ ۖ الَّمُؤَمِّنَاٰتِ لُعِنُواً ۗ فِي ۚ ٱلدُّنْيَا وَۗ الْآَجْرَةِ وَلَهُمْ ۚ عَذَابٌ عَِظِيمٌ (2َ3) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أُلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( ۗ2ُ4ُ) يَوْمَئِذٍ يُوَفَّيهِمُ ۗ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿25) الْجَبِيثَاتُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿25) الْجَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَيِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطِّيُّبِينَ ينحبيين والحبيون للحبيات والطيبات الطيبين والطيبين والطيبين والطيبين أولئك مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا أَبْصَاًرهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عِلَي جُيُوبِهِنَّ وَلَإِ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَإَئِهِنَّ أَوْ آبَاءِ ٍبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أُبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُغُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَبِ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أُو الطَّفْلِ الَّذِينَ لَكُمْ اللَّهِ اللَّرِجَالِ أُو الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى يَهُ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِغٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَيَكَاٰتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمُّتُمْ فِيهَمْ خَيْرًا وَآثُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْۚ وَلَا تُكْرِهُواْ فُتَيَاتِكُمْ ۖ عَلَى الْبِغَاْءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ ِ تَجَيَّثُنَا لِتَبْتَغُواً عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ َيُكْرِهَّهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ ۚ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَجٍيمٌ (3ُ3) وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ۚ آَيَاتٍ ۚ مُبِّيِّنَاتٍ ۚ وَمَثَلًا مِينَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَيْلٍِكُمْ وَّمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۚ (34) اللَّهُ نُورُ إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَوِّعِظَةً لِلْمَتَهِينَ (٤٠) الله يور السماواتِ والرَّ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشَّكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيَّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ نُورُ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( عَلَى نُورٍ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ مُنَا اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ مُنَا اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا َ بِالْغُدُوِّ وَالْآشِالِ َ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرَ اللَّهِ وَإِقَامِ الْطَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ( 37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرِابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الَظُّمْأَنُ مِاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُّهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَِهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَةً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجٍّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا مِنْ فَوَيِهِ سَكُدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشِاءُ وَيَصْرِفُهُ إِعَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ َرُدُّكَ رَا اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِكَ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَعِبْرَةً (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ (44) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكُ فَا اللَّهِ وَبَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكُ لَا اللَّهِ أَولَئِكُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا أُولَئِكُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْولَالَةُ اللَّهُ ا بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَهْنَهُمْۚ إِذْٓا ۖ فَرِيقٌ مِنْهَا مُعْرِضُونَ إِلَاَّ إِنَّ يَكُنْ لَهُمُ بينهم إِهِ، فَرِيقَ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٥٠-، وَإِنْ يَمْنَ نَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أُمِ الْحَقُّ يَأْتُوا أَلْمُ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولِئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِينَ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قُوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ سَمِعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ

اللَّهَ وَرَبِيُ ولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ ۖ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) وَأَقْسَمُواَ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقَسِمُوا ۚ طَاعَةٌ مَٰيْعُرُوفَةٌ إِنَّ الْلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أُطِيعُوا اللّهَ وَأُطِيغُوا الرّرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خُمِّلْتُمْ وَإِنْ عَبِى تُوتُوا فَإِنِمَا عَلَيْهِ مَا حَمَلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلَمُ وَإِنْ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ( تُطِيعُوهُ تَهْتَذُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ( 54) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكُّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكُّنَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ وَلَيُنَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( 55) وَأَنْ مَأْذَا لَكُولَ مَا السَّكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ السَّكُونَ اللَّهُ السَّكُونَ الْتَعَلَى السَّكُونَ السُّكُونَ السَّكُونَ السَّكُونُ السَّكُونَ السَلَكُونَ السَّكُونَ السَ ِ5ٍ5ٍ) وَأَقِيمُوا َ الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاَّةَ <sub>يَ</sub>وَأَطِيغُوا الرَّاسُولَ لَعَلَّكُمْ ۖ ثُرَّحَمُّونَ ٕ (56) لَاهٍ تَحْسَبَنَّ ِ الَّذِينَ ۖ كَفَّرُواۗ مُعْجِزِينَ َفِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ الْنَّارُ وَلِبِنْسَ الْأَمْضِيرُ ( 57) يَا أَيُّهَا الَّذِينِ اَلَّمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الِّذِينِ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لِّمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ تَلَّإِتَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاقِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَغُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ۖ اِلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بِعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ النَّسُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ الْعِسَاءِ الْأَثَ طَوَّا فُونَ عَلَيْكُمْ الْأَسَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ الْأَيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ الْأَيْاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ عَلَيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ إِيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اللَّهُ لَكُمْ إِيَّاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اللَّهُ لَكُمْ إِيَّاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اللَّهُ لَكُمْ إِيَّاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اللَّهُ لَكُمْ إِيَّاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اللَّهُ الْفَالَ الْمُثَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَّالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ النِّسَاءِ اللَّاتِيَ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسِ عَلَّيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاْتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَشِّبَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلِى الْأَعْرَجِ حَوَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنْ تِأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتٍ إَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إَخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعْقِلُونَ (61) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ فَوَرَسُولِهِ فَإِذَا اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ وَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَنْدِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذِنُوكَ لِيَعْضِ شَأْنِهِمْ فَوَا بَاللَّهِ مَنْفَونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِيَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَنْ لَمُنْ لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ مَا فَوْدَنَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْفَونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ اللَّهَ عَلَى أَلْكُهُ اللَّهُ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ لِلَهُ فَيْسَلِّلُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ لِللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْسَعِهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ إِنَّ لِلَهِ فَيُسَعِّمُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ الْمُؤْمِ اللَّهُ بِكُلِّ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُسَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ وَيَوْمَ يُكُولُ وَاللَّهُ بِكُلِّ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُسَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ وَيَوْمَ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ وَيَوْمَ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَاللَّهُ بِكُلَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شِيْءٍ
فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ
فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ
كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ اكْتَنَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ

أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6) ۚ وَقَالُوا مَالِ ۚ هِٰذَا الْرَّسُولِ ۖ يَأْكُلُ الطِّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْإِلَّامْوَاقَ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَّيْهِ مِلَّكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِيعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سِبِيلًا (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَيَاءَ جَعَلَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَيَاءَ جَعَلَ الله خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا اللهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا اللهَ اللهَ اللهُ ال مَهَكَّالًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوَّا هَٰنَالِكَ ثُبُورًا ۖ (13) ۚ لَا تَدْغُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِلَاً وَإِدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) قُلِ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلِّي رَبِّكَ وَعْدًا مَشْئُولًا (16) ِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْيُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَانْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَإِلُّوا َ السَّبِيلَ ۚ (1َ7) قَالُوا ۚ سُبْحَانَكَ مَا مُورِدِ المَّهُمُ وَلَيْا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذَّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ( 18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظُّلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظُّلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) وَمَلٍ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُّلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُّواَقِ وَجِّعَلُنَا ۚ بَغْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانٍ رَبُّكَ بِصِيرًا (20) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبُرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُثُوًّا كَبِيرًا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) وَقَدِمْنَا إِلَٰى مَا عَمِلُوا

مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا (23) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيَّرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسِنُ مَقِيلًا (24) وَيَوْمَ تَشِيَّقُقُ ٱلسَّمَّاءُ بِٱلَّغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25) ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكِانَ يَوْمًا عَلِّى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا عَسِيرَا (20) وَيُومَ يَعْضَ الْطَائِمُ عَلَى يَدْيَهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي النَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29) وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولِئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ( 34ً) وَّلَقَدُّ آتَيْنَا مُوسَيٍ الْكِيَّابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ إِخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيِّاتِنَا فَدُمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (ءُ6) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيِةً وَأَعْتَدْنَا لَلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَثْبِيرًا (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الْإِمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَثْبِيرًا (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ النِّي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَيَانُوا لَا يَبْرَجُونَ نُشُورًا (40) وَإِذَا ٓ رَأَوْكَ ٓ إِنَّ يَتُّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بِعَاتٍ اللَّهُ رَأَسُولًا (41) إِنْ كَادَ لَّيُضِلَّنَا عَنْ أَلْهَتِنَا لُوْلًا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ الْعَذَابِ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) أَرَأَيْتَ مَنِ الْخَذَابِ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) أَرَأَيْتَ مَنِ النَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) أَمْ تَحْسَبُ ۚ أَنَّ أَكَّثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَغْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا

كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ كَيْفٍ مَدُّ الظِلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جُعَلْنَا الْشَّمْسَ عَلَيْهِ ۖ دَلِّيلًا ۖ (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْطًا يَسِيرًا (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ الَّنَّهَارَ نُشُورًا (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَجْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اللهُورًا (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَنِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (50) وَلَوْ شِئْنَا لِيَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ لَيَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاٰدًا كَبِيرًا (52) وَهُوَ إِلَّذِّي مَرَجَ ٵڵؖؠؘحْرَيْن هَٰذَا عََذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ ۖ وَجَعَلَ ِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53) وَهُوَ الَّذِّي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَيًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدٍيرًا (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهٍ طَهِيرًا (55) وَمَا أَزُسَلْبَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَايَةً أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى من ساء أن ينجد إلى ربه سبيلا (١٥) وَتَوَدَلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58) الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (95) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ( 60) تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَٰيِعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَهَمَرًا مُنِيرًاٍ (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ إِللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) وَعِبَاْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَالِمُ الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطِبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاهًا (63) وَالَّذِينِ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ ۖ شُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَإِنَ غَرَامًا ٍ (65) إِنَّهَا ۖ سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَاَّمًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لِّمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا لِيَوْكَانِ بَيْنِ ذَلِكَ قَوَإِمًا (67) مَ يَسْرِحُوا وَلَمْ يَسْرُوا وَكَالِ النَّهُ إِلَهًا أَخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ النَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْقَ أَثَامًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا مَا لِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ مَا لِكُونَ اللَّهُ مَا إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَكَانَ اللَّهُ مَا إِلَّا يَا إِلَّا مَنْ اللَّهُ مَا إِلَّا مَنْ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُلْكُولِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَالَهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَا غَفُورًا رِحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) وَالَّذِينَ لَا يَيْشْهَدُونَ الزُّورَ ُ وَإِذَّا مَرُّواً بِاللَّغُو مَرُّواً كِرَاماً (72) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواً بِأَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا ٍ وَعُمْيَانًا (73) َوَالَّذِينَ ۚ يَقُولُونَ ۚ رَبِّنَاۚ ۚ هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَ۪اجِنَا ۗ وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ ۖ أَيْعُيُن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرُّفَةَ بِمَا صَبَرُوا َوَيُلَقَّوُنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنِتْ مُسْتِقَرًّا وَمُقَامًا (76) قُلْ مَا يَعْبَأُ ۚ بِكُمْ ۚ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدَّ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طسمِ (1) تِلْكَ أَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَيَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُّ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ مَنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9)

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) قَالِ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَأِذُّبُونِ ۚ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَإِنِي فَأَرْسِلَ ۚ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كِلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مِعَكُمْ يعمون (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرُّتُ َ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُثُّهَا عَلَيَّ إِلَى عَبِّدْتَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُثُّهَا عَلَيَّ إِلَى عَبِّدْتَ بَنِي إِسْرَاْئِيلَ (22) قَالَ فِرْغَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ( 2َ3ً) أَقَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كَنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) إِقَالِ لِمِكَ ۚ جَوْلَهُ أَلَا ۖ تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ِ أَبَائِكُمُ الْأَقَالِينَ (26) قَالَ إَنَّ إَنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ رَبُّ قَالَ لَئِنِ النَّخِذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ النَّخِذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أُولَوْ جِئْتُكَ بِشَّيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتَ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلْنَّاطِّرِينَ (33) قَالَ لِلْنَّاطِّرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) (35) قَإِلُوا آرْجِيْ وَأَخِاهُ وَابْعَثْ فِي اَلْمَدَائِن حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيم (37) فَجُمِعَ ۗ الْإِسَّحَرَ ۚ هُ ۗ لُِمِيقَاٰتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (8ً3) ۖ وَقِٰيلَ لِلنَّاسِ َهَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لِعَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ إ الْغَالِبِينَ (40) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ

لَنَا لِأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ِ(41) قَالَ نَعِيمٌ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42ٍ) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوإً مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (4ُ2ُ) فَأَلْقَوْإِ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لِلَكْنُ الْغَلِلِبُونَ (44) فَأَلْقِي مُوسَى عََصَاَهُ ۚ فَأَذَا ۗ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَنْ أَنْ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ يَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ يَتَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أُوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأُوْجَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي اَّلْمَدَائِنَ ۚ حَاشِرِينَ ۗ (53) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرَّذِمَّةٌ قَلِيلُونَ ( 54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَإِذِرُونَ ( 56) فَأَخِْرَجْنَاهُمْ مِنْ ِجَنَّاتٍ بِوَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ ۚ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ ۚ وَأُوَّرَثْنَاً هًَا بَنِي إِسَّرَائِيًّلَ ( ومقام كريم (٥٥) كديك واورناها بين إسراييل ( 59) فَأَتَبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَهْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْأَخْرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ (64) 66) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (َ7ٍ6) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ إِبْرَ اهِيمَ (9 ۗ) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُواَ نَعْبُدُ أَصْنَأُمًا فَنَظَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ( 73) قَالُوا بَلُ وَجَدْنَا ٓ آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قَالَ

أَفَرَأَيْتُمْ مِا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمُ الْإَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إَلَّا رَبٍّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (7ُ8) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَشْقِين رُحْتِي حَهُو يَهْدِينِ ٢٠٪ وَاحْدِي مُو يَعْدِيكِوِي وَيَسْدِيمُ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي تُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي وَلَكُورِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاخْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (91) وَبُرَّزِتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لِلْمُتَّقِينَ (91) وَقِيلَ لَا مُؤْمُ مَا يُؤْمُ مَا يُونِينَ (91) وَقِيلَ لَالْمُتَّقِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا ۚ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ َدُونِ اللَّهِ هَلَّا يَنْصُّرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فِكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ ۖ أَجْمَعُونِ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿9ُو) تَالُّلِّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٌ اللهِمْ اللهُمْ اللهُمُومِينِ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً وَمَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً وَمَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ (104) كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَنَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَنَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ تَ مُولٌ أُمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأُطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ إِلْعَالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأُطِيعُونِ (110) قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا ۚ كَانُوا يَعْمَلُونَ (112) ۚ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّيۤ لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيِّنَ (114) إَنْ

أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْيَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنِهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنَّ مَعَةً فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْإِنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ( الفَلكِ المَشحَونِ (119) تُمَّ اعرَفِنا بعد البافِينَ (120) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122) كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا يَتَّقُونَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا يَتَّقُونَ الْمُرْسَلِينَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِينَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَيْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ أَجْرِينَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَيْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ أَجْرِينَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَيْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ أَجْرِينَ (130) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (128 أَمَا أَشَاتُهُمْ جَيَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَا يَعْلَمُونَ (130) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ بَطَشَتُمْ بَطَشَتُمْ جَيَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّذِي أَولَا بَطَشَتُمْ بَطَشَتُمْ جَيَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَا يَعْلَمُونَ الْمَالَاتِينَ لَكُمْ بَطَالَعُونَ (137) وَيَا أَمَا يَعْلَمُونَ الْأَدَى أَمَا يَعْلَمُونَ الْقَالَمُ وَيَ اللَّذِي أَمَا الْذَي أَمَا يَعْلَمُونَ الْمُالِينَ الْعَلَى الْمُلْعُونَ (137) وَالْتَقُوا اللَّذِي أَمَا الْذَي أَمَا الْذَي أَمَا يَعْلَمُونَ الْمُعَيْمُ وَلَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا أَلْوَالُكُونَ الْمُعْتَلِي الْعَلَيْ الْعَلَيْدُ وَلَا أَلَا الْمُعْرَالُونَ الْمُلْعِلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْعَلَيْدِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْعَلَيْدُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي ٓ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أُمَدَّكِّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۗ ( (132) امَدَّكُمْ بِانْعَام وَبَنِينَ (134) وَجَنَاتٍ وَعَيُونِ (134) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم (135) وَالَّا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ (136) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) وَلَا لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ (140) كَذَّبُوهُ تَمُودُ الْمُرْسَلِينِ (141) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الرَّحِيمُ (143) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ الْعَلَيْ رَبِّ أَلْا تَنَقُوا اللَّهَ وَأُطِيعُونِ (144) وَمَا أَشُولُ الْعُلَي رَبِّ أَكْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَيْ رَبِّ الْعَلَيْ رَبِّ الْعَلَيْ رَبِّ الْعَلَيْ وَلَى فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) أَتُنْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَصُدُ الْعُرَاتِ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَيُونُ وَي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَيْسَ (146) وَمُا فَيْسَ مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَيُ مُنُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَيْدُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَيْدَونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَيْتُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَيْدُونُ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فَيْدُونُ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَّعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا ۚ اللَّهَ وَأُطِيعُونِ (150ً) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) أَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا

يُصْلِحُونَ (152) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتِ مِنَ الْمُسَجَّرينَ ( 153) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا فَأَتِ بِأَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (54]) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا نَشِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم (155) وَلا تَمَسَّوهَا بِسُوءٍ فَمَأُخُذَكُمْ عَذَابُ يَوَّم عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوهَا فَأَخْذَكُمْ عَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ فَأَحْذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهُوَ لَأَيْةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ (159) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163 لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ يَلْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (163) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ يَلْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (164) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ يَلْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (168) وَالْوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَئِمْ وَنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْمُعْرَانِ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْمُغْرَبِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَوَّ أَنْهَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (179) إِلَّا عَجُوزًا فِي فَنَ قَالُهُ أَجْمَعِينَ (179) إِلَّا عَجُوزًا فِي شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم (155) وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوءٍ القالِينَ (108) رَبَ نَجْنِي وَاهَلِي مِمَا يَعْمَلُونَ (109 فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ (170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175) كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَهُوَ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ (177) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ (177) إِنِّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا أَجْرِينَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا أَجْرِينَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا يَخْذِينَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلُ وَلَا يَكُونُ إِنَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلُ وَلَا يَخْذِينَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَعْدَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلُ وَلَا يَرْبُ الْعَالَمِينَ (181) وَمَا الْقَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكُيْلُ وَلَا يَعْدَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (181) وَمَا أَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِيا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (181) وَمَا الْقَالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (181) وَيَثُوا الْقَاسِلَ الْعَالَمِينَ (181) وَيَعْدَا الْقَاسِلِينَ (180) أَوْفُوا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعَالَمُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْعَلَامِينَ (180) أَوْمُوا اللَّهُ الْمُؤْمِينَ (180) أَوْمُ وَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلَامُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِل تَكُوُّنُوا مِنَ الْمُخْسِرِينِ (181) وَزِنُوا بِإِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلاَ تَبْخَسُوا الَّنَّاسَ ِ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ۚ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا ۚ الَّذِي ۚ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

الْمُسَجَّرِينَ (185) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْمُسَجَّرِينَ (185) فَأَسْقِطُّ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطُّ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ إِلسَّمَاءِ إِنْ كُنْتِ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ اَلْمُجْرِمِينَ (200) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا اَلْعَذَابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَبِشْغُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْإِطَرُونَ (203) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (207) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209) وَمَا مَدِرُونَ (200) دِنَرَى وَمَا مَا صَابِمِينَ (200) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (212) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَإِنْ عَصَوْكَ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّهُ مَا يَدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّهُ مَا يَدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَأَنْ عَصَوْكَ أَنَّ مَا يَدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَأَنْ عَصَوْكَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَأَنْ عَصَوْكَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) مَا يَا يَعْمَوْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَاخْفِينَ مَا يَعْمَوْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَاخْفِينَ مَا يَعْمَوْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَاخْفِينَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَاخْفِينَ مَنِينَ (215) وَاخْفِينَ مَا يَعْمَوْنَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَاخْفِينَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ (215) وَاخْفِينَ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَا لَالْمُؤْمِنِينَ وَمَا اللْمُؤْمِنِينَ (216) وَمَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (216) وَمَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمُ فَا إِنْ عَمْ الْمُؤْمِنِينَ (216) وَمَا يَعْمُونَ وَمَا يَعْمُ أَنْ وَالْمِنْ وَمَا يَعْمُ أَنْ وَلَا يَعْمُ الْمُعْذَى وَمَا أَنْ أَنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَعْمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَعْمُ لِمُ وَالْمُؤْمِنِ أَنْ أَنْ وَالْمُؤْمِنَ أَنْ وَالْمُؤْمِنَ أَنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ أَنْ وَالْمُ فَهُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الْرَّحِيْمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلَّبَكَ فِي إِلْسَّاجِدِينِ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) هَلَّ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221)

تَنَرَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشُّعَرَاءُ يَثَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) وَأَنَّهُمْ 224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا طُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)

<sub>سورة النمل</sub> بِسْمِ اللِّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طس تِلْكَ آَيَاتُ الْقُرْآَنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشِرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الّْذِينَ يُقِيمُونَ الِصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ وَبُوْتُونَ مُوسِّى إِنَّهُ أَبَا ۚ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْق عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهًا تَهْتَرُّ كَأَيَّهَا جَأَنٌّ وَلَّى مَدْبِرً إِ وَلَمْ بِيُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلِ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رِّحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ بِدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِشَعِ أَيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ أَيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مَٰبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَاٰ وَاسْتَيْقَنَتْهَاۗ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِينَ (1ٍ4) يَوَلَقَدْ أَتِيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَٰثِيرٍ مِنْ عِبَادٍهِ الْمُؤْمِنِينِ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَإِنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا وَالِّذَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّإِلِحِينَ (19) وَتَفَقَّدَ الطُّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَّا أَرَى الَّهُدْهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذَّبَنَّهُ ۚ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّي بِسُلْطِانٍ مُبِينٍ ( 21) فَمَكَٰثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَيُّ بِمَا لَمْ تُحِطُّ إِبِهِ 21) فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ احَطَتَ بِمَا لَمْ تَحِطَ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ اَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا غَرْشُ عَظِيمُ ( 23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِلَ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْجَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِيمِ ( الْجَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِيمِ ( الْجَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِيمِ ( 25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( 26) قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( 26) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ( 27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَولَ عَنْهُمْ ( 27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَولَ عَنْهُمْ فَا أَوْلَا أَوْلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولِ عَنْهُمْ عَلَاهُ الْمُعْمُ الْعُرُسُ الْعَرْشِ الْعَنْ الْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْفِي الْمُ الْعُولِ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّه ِهَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالِكَ ۚ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ إِنَّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُّمِ أُلَلَّهِ الْرَّخْمَنِ الرَّخِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا

نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بِأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكٍ فَانْظُرِي مِّاذَاْ تَأْمُرِينَ ۚ (33) ۚ قَالَتْ ۚ أَنَّ الْمُلُوكَ إِذَاْ دََٰخَلُوا ۪ قَرْيَةً أُفْسَدُوهَا ۚ وَجَعَلُوا أُعِزَّةَ أُهَّلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ 34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِّيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فِلُمَّا جَاءَ ۚ سُلِّيْمَانَ قَالَ ِ أَثُمِدُّوَنَن بِمَالُ فَمَا ٓ أَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرُ مِمَّا لَّبَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِّكُمْ بِمَانٍ فَمَا اللهَ كَيْرُ مِمَا اللهُ بِكُنُودٍ لَا قِبَلَ تَفْرَخُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) قَالَ يَا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي قَالَ يَا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي فَالَ يَا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقِويٌّ أَمِينُ ( 39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فِلَمَّا رَإِهُ مُرِسْتِقِرًا إِعِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ ۗ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِّيٌّ كَرِيمٌ (40) ۗ قَالَ يَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ يِّكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (1 4) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أُهَكِّذَا عَرَّشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ ِهُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِّمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونَ وَلَهُ لَسَمِعِينَ رَءَ اللّهِ إِنّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي السَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي قَالَ إِنّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي طَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبِّ إِنِّي طَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبِّ إِنِّي اللّهِ رَبِّ اللّهِ رَبِّ اللّهِ رَبِّ اللّهِ رَبِّ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلْعَالَمِينَ (4ٍ4) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ َ فَرِيقَاَنِ يَخْتَصِّمُونَ (45) قَالَ يَا ۚ قَوْمُ لِلَّمَ تَسْتِعْجِّلُونَ بِالسَّيِّئَةِ ۚ قَبْلَ الْحَسَبِنَةِ ۖ لَوْلِا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ِ تُرْجَمُونَ (46) قَالُواً اطُّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ

فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِإِللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَاَّدِقُونَ (49) وَمَِكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَاَّ يَشْعُرُونَ ۚ (50) فِانْطُرْ كَيْفَ كَانَ يَعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً وَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَلُوطًا إِذْ قَالَ وَأَنْجَيْنَا النِّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْثُونَ الْفَاحِشَة وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لِقَوْمِهِ أَتَأْثُونَ الْفَاحِشَة وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْثُونَ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ لَتَأْثُونَ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ لَتَا لَا أَنْ قَالَ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سَاوُلُ الرَّبِّ اللَّهُوا مِنْ دُولِ السَّالُ اللَّ اللَّهُ قَالُوا اَخْرِجُوا أَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ( 56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ( 57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ( 58) قُلِ الْجَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خِيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنَّ خَلَقَ البِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ البِسَّمَاءِ مَاءً فَأُنْبَتْنَا بِهِ حَدَّائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۚ أَئِلَهُ مِعَ اللّهِ بَلْ هُمْ قِوْمٌ بِبَعْدِلُونَ (60) أُمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَإِرًا وَجَعَلَ لَهَا جَعَلَ الارْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا انْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهُ مَعَ اللّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) أُمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهُ مَعَ اللّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أُمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ الْبَلِّ مَعَ اللّهِ تَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أُمَّنْ يَبْدَأُ أَلِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( الْخَلْقُ ثُمَّ اللّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( الْخَلْقُ ثُمَّ اللّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 64) أُوْنَ (64) أُونَ (64) أُونَ (64) أُونَ (64) أَلِيَّةً مَعَ اللّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 64) أُونَ لَا اللّهُ مَعَ اللّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 64) أَنْتُهُ مَعَ اللّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 64) أَنْ يُعْدِينَ ( 64) أَنْ يُونَ اللّهُ مَعَ اللّهِ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 64) أَنْ اللّهِ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 64) أَنْ السَّيَعَانَ اللّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِينَ ( الْمُؤْنِ فَيُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِينَ ( اللّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ اللْمُؤُنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَانُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ ا 46) ۖ قُلَ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلَ اَدَّارَكَ

عِلْمُهُمْ فِي الْآَخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَلِكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عِمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَاِّبًا وَأَبَاؤُنَاْ أُئِنَّا لِمُخْرَجُونَ ۚ (67) لَقَدُّ وُعِدَّنَا هَذَا نَحْنُ وَٱبَاؤُنَا مِنْ قَيْلُ إِنْ هَٰذَا ۗ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا َفِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفِ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) 27) وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُنْ يَنْ مُدُورُهُمْ وَمَا يُنْ مَا تُكِنُ مُدُورُهُمْ وَمَا يُنْ مَا تُكِنُ مُدُورُهُمْ وَمَا يُنْ مَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ مُدُورُهُمْ وَمَا يُنْ مَا يُعْلَمُ مَا تُكِنُّ مُدُورُهُمْ وَمَا يُنْ مَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ مُدُورُهُمْ وَمَا يَنْ مَنْ النَّامِ مِنْ مَا يُعْلَمُ مَا تُكِنُ مُدُورُهُمْ وَمَا يَنْ مَنْ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ مُدُورُهُمْ وَمَا يَنْ مَنْ يَنْ مُنْ يَنْ مُنْ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ مُورُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ مُ يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْرَفُورُهُمْ وَمَا يُعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْمَلُونُ مِنْ اللّهِ مِنْ يُنْ مُنْ يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْرَفِي مُنْ يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مُنَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مُ يَعْلَمُ مُنْ يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مَا يُعْلَمُ مُا يُعْلَمُ مُورُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُ مُورُورُهُمْ يَعْلَمُ مُا يُعْلِمُ مُورُورُهُمْ يَا يَعْلَمُ مُا يُعْلَمُ مُا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مُا يُعْلِمُ مِنْ يَعْلَمُ مُا يُعْلِمُ مُنْ يَعْلَمُ مُا يُعْلِمُ مُورُورُ هُولُونَ وَلَا يَعْلَمُ مُا يُعْلِمُ مُا يُعْلِمُ مُا يُعْلِمُ يَعْلَمُ مُا يُعْلِمُ يَعْلَمُ مِنَا يَعْلَمُ مُ يَعْلَمُ مِنْ يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ يَعْلَمُ مُنْ يَعْلَمُ مُنْ عَلَمُ يُعْلِمُ مُونُ يُعْلِمُ يُعْلِمُ يَعْلَمُ مُونُ يُعْلِمُ يَعْلَمُ مُنْ يُعْلِمُ مُنْ يُعْلِمُ مُنْ يُعْلِمُ يَعْلَمُ مُونُ مُنْ يَعْلَمُ مُنْ يُعْلِمُ مُنْ يُعْلِمُ مُونُونُ وَا يُعْلَمُ مُونُ مُونُ يُعْفُونُ مُنْ مُنْ يُعْلِمُ مُونُ مُولِمُ يَعْلَمُ مُنُونُ مُونُونُ يُعْلِنُونَ (74) وَمَا َمِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إَسَّرَائِيلَ ۗ أَكْثَرَ ۗ أَلَّذِي هُمَّ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لِّهُدِّي وَرَحْمَةٌ ۚ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكٍ يَقْضِي َبَيْنَهُمْ بِخُكْمِهِ وَهُوَ الْغَزِيزُ ۖ الْعَلِّيمُ (78 ۖ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِثَّكَ عَلَى الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الطُّّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ سَمِع الصَّمَ الدَّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدَبِرِينَ (60) وَمَا التَّهِمَّ إِنْ تُسَمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسَمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِأَيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا بِأَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا مَمَّنْ يُكَذِّبُ بِأَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبُتُمْ بِأَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبُتُمْ بِأَيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبُ بِأَيَاتِنِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ قَالَ أَكَذَّبُتُمْ مِنْ لَكُوا فَهُمْ لَا يَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ بَمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ بَمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ بَعَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ بَعَا طَلَمُوا فَهُمْ لَا اللَّهُ فَيَ الْمُعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ يَعَا طَلَمُوا فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ فَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِمْ فَيَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهِمْ فَيَعِلَى إِلَا اللَّهُ فَيَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهِمْ لِهَا عِلْمُ لَا عَلَيْكُوا فَيْتُهُمْ لَا عَلَيْكُوا فَيَعْ لَا أَنْهُمْ لَا عَلَيْكُونَ لَا لَا لَقَاقُولُ عَلَيْ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْكُوا فَيَعْ لَا لَهُ لَا عَلَيْكُوا فَيَعْ لَا عَلَيْكُوا فَيَعْ الْعَلَيْكُوا فَيْكُوا فَيَا عَلَيْكُوا فَيَعُولُ عَلَمْ لَا عَلَيْكُوا فَيَعْ لَلْكُوا فَيَعْ لَا لَهُمْ لَا عَلَيْكُوا فَيْكُولُ عَلَيْكُوا فَيَعَالَا لَلْكُوا فَيْكُوا فَيَعْلِي يَنْطٍقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جِعِلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارِّ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ۚ ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي اللَّهَمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاَءَ اللَّهُ وَكُلَّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالِ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ ِشَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ( 88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمَئِذٍ ِ آُمِنُونَ (89) وَمَيْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوِهُّهُمْ يَوْمَئِدُ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءٍ بِالسَّيْئَةِ فَكَبَتْ وَجَوِهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُعْبُدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتُلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ صَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طسم (1) تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُوا عَلَيْكَ الْوَارِثِينَ (5) وَيُمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا ۚ كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) وَأَوْحَيْنَا إِلِّي أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهٍ فِي الْيَمُّ وَلَا تَخَافِي وَلَّا تَهْزَنِيَ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَّهُ أَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَبًا إِنَّ فِرْعِوْنَ وَهَامَانِ وَجُنُودَهُمَا كَّانُواْ خَاطْئِينَ (8) وَقَالَتِ اهْرَأَهُ فِرْغَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلِكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَمٍ أَنْ يَبْفَعَنَا ۚ إِلَّوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ (11) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعِ مِنْ قَبْلُ فِقَالَتْ هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَى أَهْلِ بِيْتٍ المراضع مِن قبل قفائك هل ادلكم على اهل بيتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالْكَنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالْكَنْ فَكْرِي الْمُحْسِنِينَ وَالْتَقَاقُ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ (14) (14) وَدَحَلُ الْمَدِينَهُ عَلَى جِينِ عَفَلَهٍ مِنْ اهْلِهَا قَوْجَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ طَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيِرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17) ۖ فَأَصْبَحَ ِ فِي الْمَدِينَةِ ۖ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا أَلَّذِي الْسَتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِلَّا أَنْ أَرِادَ أَنْ لَا مُوسَى إِلَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينُ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرِادَ أَنْ لَيْ مُوسَى إِنَّ اللَّهُ يَامِرُونَ إِنَّ بِيَعْلُلُونَ فَ حِنْ إِنِّيَ لَكُ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلُّقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْهُونَ وَوَجِّدَ مِنْ دُونِهِمُ اِمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالِ مَا َّ عَطْبُكُما قَالَٰتا لَا نَسْقِي جَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونِا الْمِ شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى ۖ إِلَى الْظَّلِّ

فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ (24ٍ) فَجَاءَتُهُ ۚ إِحْدَّاهُمَا بِتَمْشِي عَلَّى اسْتِحْيَاءٍ ۗ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ ۗ وَقَصَّ يدعوك لِيجزيك اجر ما سَفيت لنا قلمًا جاءه وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ الْظَّالِمِينَ (26) قَالَ إِنَّي أَرِيدُ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَجِ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ وَجَجِ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُريدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ أَيْنَ الطَّالِحِينَ ( عَبْدِكَ وَمَا أُريدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ أَيْنَا الْأَجَلِيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيْ (28) قَلَا عُدُوانَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا عَدْوَانَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا قَضَيَّى مُوسَى الْأَجِلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنِسَ مِنْ جَانِبٍ اِلطُّور نَارًّا قَالَ لِإِنَّهُلِهِ ۖ امْكُثُّواَ إِنَّي آنَسْكُۚ نَارًا لَعَلِّي الطور أَرَا فَلَ وَسَبِهِ المُعُوا إِلَّ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ( الْبَكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ( 29) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُيَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا بَهَذَا فِي آَبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (6َأَ) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ

بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إَيَّهُ لَإِ يُفْلِحُ الْظَّالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْ ِعَوْنُ يَا أَيُّهَا أَلْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لِلَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَإِ الملا ما كيمت لكم مِن إِنهِ كيرِي فَوْجِهِ لِنِي أَطَّلُعُ إِلَى هَامَانُ عَلَى الطَّينِ فَإِجْعَلُ لِي صَرْحًا لَعَلَّي أُطَّلُعُ إِلَى إِلَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ فَوَ مُؤْمُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يُرْجَعُونَ (39) فَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْسَادِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْرَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَاِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42) وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مِا إِلْهُلَكْنَا ۚ إِلْقُرُونَ الْأُولَى بَصِائِرَ لِلنَّاسِ وَهُٰدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ (43)۪ وَمَا كُنْتٍ بِجَانِبِ الْغَيْرِبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۚ إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ 44 وَلَٰكِنَّا أَنْشَأِنَا قُرُونًا فَتَطِاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَإِ كَنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَۚدَّيَنَ تَتْلُو ۖ عَلَيْهِمْ ۖ ۚ أَيَاٰتِنَا وَلَكِّنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ النِّطَّورِ إِذْ نَاْدَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبُّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُتَاهُمْ مِنَّ ۖ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمُّ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لِوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَيَتَّبِعَ آَيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جَاءَهُمُ إِلْجَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَإِلُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا موسی اولم یکتروا بِنَدُ اَوْدِی بِحَدِی بِنَ اَوْدُونَ (48) قُلْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا سُنْهُ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ ۚ أَهَّوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ الَّيْبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِلَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ َ يُكْمَا مُشْلِمِينَ (53) أُولَئِكُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّبِيِّنَةَ ٍ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لِيَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عِلَيْكُمْ لَا نِبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ الْجَاهِلِينَ (56) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ خَرَمًا أَمِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا حَرَمًا أَمِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا عَنَى اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنَا اللَّهِ ثَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا اللَّهِ الْمُنَا لَكُنَّا اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَا اللَّهُ الْمُؤْمَا اللَّهُ ا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَكِمْ أَهْلَكُّنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَاتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَطِّرِتْ مَعِيشَاتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نِحْنُ الْوَارِثِينَ إِلَّهُ) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فَي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيِّا وَأَهْلُهَإِ طَالِمُونَ عَلَيْهِمْ أَيَاتِنَإ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَإِ طَالِمُونَ (59) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ ِ فَمَتَاعُ الْحَيَاَّةِ الْدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عَنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) أُفَّمَنْ ۚ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لِلَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ كَانُوا ۚ يَهْتَٰدُونَ ۚ (64) ۖ وَيَوْمَ ۚ يُنَاٰدِيبِهِمْ ۖ فِيَقُولُ مَاذَا ۚ أَجَّبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتَ عَلَيْهَمُّ إِلْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (66) فَأُمَّا مَنْ تَابُّ وَأَمَنَ وَعَمِّلَ صَالِّحًا فَعَسَى ۚ أَنْ يَكُونَ مِنَ ِالْمُفْلِحِينَ ۚ (67) ۗ وَرَبُّكَ ۣ يَخْلُقُ ِمَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى

عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) يَوَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (َ99ُ) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي ۚ إِلْأَولَى وَالْآخِرَةِ وَلَٰهُ الْحُكْمِ وَإِلِيْهِ تُرْجَعُونَ (ِ70) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ( 7ً] قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَٰلَيْكُمُ اَلِبَّهَارِ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تِسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَّكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ جَعَلَ وَلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ شُرِكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ شُرِكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقِّ لِلَّهِ أَمَّةً إِنَّا الْحَقِّ لِلَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمُوا أَنَّ الْحَقِّ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالُونَ (75) إِنَّ الْمَالَ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُوا أَنَّ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ وَضَّلَّ غَّنْهُمْ مَا كَانُوا يَّفْتَرُونَ (5ُ7) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسِّى فَهَغَى عَلَيْهِمْ وَآَتِيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا مِنْ قَوْمِ مُوسِي قَبِعِي عَلَيْهِم وَابِيبَاهُ مِنَ الْكُورِ مَا وَنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ اللَّهُ الْأُرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ فَي النَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِنَّا اللَّهَ قَدْ وَلَا يَبْغِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَأَكْتَرُ جَمْعًا وَلَا يُشَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) وَأَكْتَرُ جَمْعًا وَلَا يُشَالً عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) وَأَكَارُ جَمْعًا وَلَا يُشَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) وَأَكَارُ جَمْعًا وَلَا يُشَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) وَاكِلَرُ جَمِّهُ وَدُ يَسَانُ عَنْ دَنَاتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنَّهُ لَذُو الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلِّكُمْ حَظِّ عَظِيمِ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلِّكُمْ خَطُّ عَظِيمِ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلِّكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا لَقَابِهُ اللَّهِ عَيْرُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الشَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ الشَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنَ ۚ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ۖ اَللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوَّا مَكَانَهُ بِالْأَمْس

يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَبَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّايِنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلَّاذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (83) مَنْ جَاءَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّنَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَمَنْ كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَمَنْ كَانُوا أَلْكَ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَرَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ لَرَادِّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ لَرَادِّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ لَلَاكَ إِلَيْ وَلَا يَكُونَنَّ ظَهِيرًا هُوَ فَلَا تَكُونَنَّ طَيْكَ الْقُرْآنِ فَي الْلَهِ بَعْدَ إِذْ إِلَيْكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَلْكِلُولُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَلْرَلَكَ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المَّالَّ النَّاسُ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينِ (3) أَمْ حَسِبَ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ السَّيِئَاتِ أَنْ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوَ السَّيِعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوَ السَّالِحَاتِ لَنُكُمُّ الْغَيْمُ أَحْسَنَ إِوَالِدَيْهِ النَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ النَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ لَكُسُنَ اللَّهِ كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُسْتَعُهُمْ أَكْمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدُّخِلَنَّهُمْ وَكَنَّهُمْ وَيَعَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ وَيَكُمُ وَالْوَالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ وَيَا الصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ وَي

<sub>س</sub>سورة العنكبوت

إِلصَّالِحِينَ (9ٍ) وَمِنَ النَّاسِ ِمَنْ يَقُولُ أَمَنَّا يِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلُ فِتْنَةٍ أَلْنَّاسُ كَعَٰذَابٍ اِللَّهِ وَلَئِنْ ۗ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ إِلَّهُ بِإِعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْمِعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَلَّذِينَ أَهَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينِ (11) وَقَالَ آلَّذِينِ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ۗ آَمَنُوا الَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلٌ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَتْقَالَهُمْ وَأَتْقَالًا مَعَ أَتْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ طَالِمُونِ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ 15) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لِكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ الزرق واعبدوه واسكروا له إليه ترجعون (١١) وإن تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُّ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) أُولَمْ يَرَوْلِ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُولِ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ الْأَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ( 20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ عَمَا الْكُوْمِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يَصِيدٍ (22) وَالَّذِينَ كُفَرُوا بِأَيَّاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقَالَ

إِنَّمَا الَّخَذْرُمُ مِنْ دُونِ إللَّهِ أَوْتَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي َالْجَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِبَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ الْجَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِبَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعِْطًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاْصِرِينَ (25) فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَيْنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا اهْرَأَتَهُ كَانِتْ مِنَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَيْنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا اهْرَأَتَهُ كَانِتْ مِنَ الْنَالِمُ الْمُرَأَتِهُ كَانِتْ مِنَ الْنَالِمُ الْمُرَأَتِهُ كَانِتْ مِنَ الْنَالِمُ الْمُرَأَتِهُ كَانِتْ مِنَ الْنَالِ الْمُرَأَتِهُ كَانِتْ مِنَ الْنَالِمُ الْمُرَأَتِهُ كَانِتْ مِنَ الْنَالِمُ الْمُرَاقِيمُ لَا الْمُرَأَتِهُ كَانِتْ مِنَ الْنَالِمُ الْمُرَاقِيمُ لَا الْمُرَأَتِهُ كَانِتُ مِنَ الْمُلْكُ الْمُرَأَتِهُ كَانِتْ مِنَ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُرَأَتِهُ كَانِتُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ الْمُ الْمُلْكُولِهُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُؤَلِّمُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُرَاقِيمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِيمُ اللّهُ الْمُولِي الْقُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُرَاقِيمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّةً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَطَا سِيَّةً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إِمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُعْسِدِينَ (٥٠) فَكَدَّبُهُمْ الرَّحِيهُ فَاطِّبُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَفَاسْتَكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلَّا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلَّا

أِخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهِ ۗ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ ۖ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِِنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظِلِهَهُمْ وَلَكِنْ كَانُواً أَنْهُا ۚ سَهُمْ يَظْلِّمُونَ (40) مَثَلُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الِلَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ التَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْيُيُوتِ ۖ لَبَيْتُ الْعَٰنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ [41] إِلَّا البَيَوتِ لَبَيْتَ العنكبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ إِلَيْ الْكَالُمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) وَتِلْكَ الْأَمُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ (44) اثْلُ مَا أُوحِيَ اللَّهُ إِلَّا الْعَلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْكُتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا الْفَكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ الْفَكُونَ (45) وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَنْ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَنْ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ الْمُنْكُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَنْ الْكَتَابِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَيْنَا فَيَا أَنْ الْكَتَابِ إِلَّا إِلَّةِ عَلَى أَنْ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَنْ الْكَتَابِ إِلَّا الْكَتَابِ إِلَّا الْكَتَابِ إِلَّا الْكَتَابِ إِلَّا اللَّهُ مَا الْكَتَابِ إِلَا الْكَتَابِ إِلَّا الْكَتَابِ إِلَّا إِلَا الْكَتَابِ إِلَّا الْكَتَابِ إِلَّا الْكِيَابِ إِلَا الْكَتَابِ إِلَا الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ إِلَّا الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكِتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَالِقَالَ الْكَتَابِ الْكَالَةِ عَلَى الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ اللللَّهُ الْمُنْكَابُ وَلَا أَنْ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْكُنُولُ اللَّهُ الْمُنْكُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ أُحْسَنُ ۗ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَأَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ ۚ وَأَحِدُ وَنَحْنُ لَهُ ۚ يَ مُِسْلِمُونَ (46) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ َ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَاِبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنَّ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنَّ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونِ (47) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو وَهُ يَبِكُونَ وَيُلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آَيَاتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِأَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) وَقَالُوا لِلْعَلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِأَيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ وَقَالُوا لَيْكَالِهُ الْآيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ وَقَالُوا لَيْكَالُهُ النَّالِيَّا الْآيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ وَقَالُوا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ الْآيَاتُ الْآيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ وَقَالُوا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ الْعَلَامُ وَاللَّهِ الْآيَاتُ الْآيَاتُ الْقَالَوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّا مَا الْآيَاتُ الْآيَاتُ وَالْمُونَ (50) وَكُنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً أَنَا عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَزِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَزِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَزِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ شِهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لُّمُحِيطَّةٌ بِالْكَافِرِينَ ِ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابِ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولٍ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) يَا عِبَادِيَ ۚ إِلَّاذِينَ أَمَنُوا أَنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُوْجَعُونَ (57) ۚ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعُمِلُوا الصَّالِجَاتِ مرجعوں , ، د، والدين املوا وعملوا الصابحات لئبَوَّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) وَلَأَيِّنْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) وَّلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلِّقَ الْسَّمَاُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الْسَّمَاُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) َ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكَلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَرَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَغْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ( لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ( 6ٍ3) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ رَكِبُوا فِي الْفَلْكِ دَعَوالُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا النَّاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَنَا اللَّهُ مِنْ حَوْلِهِمْ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ جِعْسَ حَرِمَا آمِنَا وَيَنْخَطَّفَ آنَاسَ مِنْ حَوْبِهِمَ أَفَيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَيْهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيِمِ

الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ رَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ مَنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْيَحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) أَوَلِمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خِلَقَ هُمْ غَافِلُونَ (7) أَوَلِمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خِلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلَّ مُسَمِّي وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٓ إِلنَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿ 8) أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَتِارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا لَيْكَثَرَ مِهَا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلَهُمْ بِإِلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُواْ أَنْفُسِهُمْ يَظَّلِمُونَ (9ٍ) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَيِّ أَنْ كَإِذَّبُوا بِإِيَّاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10) اللَّهُ يَبْدَأُ إِيْنَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَ يَسْتَهُرِنُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) شُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) شُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) وِيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَٰئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْيَرُونَ ﴿ 1ٍ5] وَأُمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآَخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السُّمَاوَإِتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهَرُونَ (18) يُخْرِجُ الْجَبِيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وِيُخْيِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ يُخْرَجُونَ (19) وَمِنْ َأَيَّاتِهِ ۚ أَنْ خَلِّقَكُمْ مِنْ ثُرَاْبٍ ثُمَّ َإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتِسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجِعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوَّمٍ ۚ يَبَهَٰ كَرُونَ (21) وَمِنْ أَيَاتِهِ خَلْقُ ۚ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بِاللَّهِ وَاللَّهَارِ وَابِيعَاوَدُمْ مِنْ فَضَلِهِ إِنْ فِي دَلِكُ لَايَاتٍ لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ أَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَلُنَزِّلُ مِنِ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْبِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَيْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (26) وَهُوَ الَّذِي الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (26) وَهُوَ الَّذِي النَّهُ مَنْ أَلْكُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ يَنْ أَلْكُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ اللَّهُ إِلَيْ مَا يَعْقِدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمَثَلُ مَنْ اللَّ اللَّهُ الْمَثَلُ مَا اللَّهُ الْمَثَلُ مَا اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمَثَلُ مَنْ اللَّهُ الْمَثَلُ مَنْ اللَّهُ الْمَثَلُ مِنْ اللَّهُ الْمَثَلُ مَنْ مَا اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمَثَلُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ الْمَثَلُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَثَلُ مِن اللّهُ الْمَثَلُ مَن اللَّهُ الْمَثَلُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَثَلُ اللَّهُ الْمَثَلُ مَنْ اللَّهُ الْمَثَلُ مَن مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمُثَلِقُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُثَلُّ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلِّ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ مُ اللَّهُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ مُؤْلُ عَلَيْهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللْمُثَلِّ اللْمُثَلِّ اللْمُثَلِّ الْمُؤْلُ الْمُثَلُ الْمُثَلِّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُثَلِي الْمُؤْلِ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلِّ اللْمُثَلِّ اللْمُؤْلُ اللْمُثَلِّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللّهُ الْمُثَالُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤ الْأَعْلَى فِي البِسَّمَاوَاتِ وَالْإِرْضِ وَهُوَ الْغَنِرِيزُ الْحَكِيمُ ( 27) صَّرَبَّ لَكُمْ مَثَلًا مِنَّ أَنْفُسِّكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنَّتُمْ فِيهِ ڛؚ<sub>ٙ</sub>ۅٙاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَيَّذَلِكَ نُفَطِّلُ إِلْأَيَاٰتِ لِقَوْمُ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ إِلَّذِينَ ظَلَمُوا أُهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرٍ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ جَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الْآَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ اللَّهِ ذَلِكَ اللَّهِ وَلِكَ اللَّهِ وَلِكَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيسِنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيهِ وَاتَعُوهُ وَاقِيمُوا الصَّلَاهُ وَلَا يَنهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنَا (35) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَأَنُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذَاۚ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحَّمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنَّ تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اَلِلَّهَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا ۚ اَلْٓقُوْبَى حَقَّهُ وَٳ۠ڵٛمِسْكِينَ ۗ وَٱبْنَ إِلْسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السبيلِ دَلِكُ حَيْرَ لِلَّذِينَ يَرِيدُونَ وَجَالِلَهِ وَأُولَئِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ ثُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (38) مِنْ زَكَاةٍ ثُمَّ يُلِيدُمْ فَمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُفِعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ يُخْيِيكُمْ هَلْ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ يُغْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ يُخْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ يُخْيِيكُمْ هَلْ مِنْ الْبَكِي وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَكُ أَيْدِي النَّاسِ الْفَسَادُ فِي الْبَلِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَكُ أَيْدِي النَّاسِ الْفَسَادُ فِي الْبَلِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَكُ أَيْدِي النَّاسِ الْمُنْ الْمُعْدَى (41) قُلْ اللَّهُ وَيَعْلَى مُنْ مَا يُسَلِّي وَالْبَحْرِ الْمَالُولِ الْمَالُولُونَ (41) قُلْمُ اللَّهُ مُنْ مَنْ حَمْدَى (41) قُلْمُ مِنْ الْمُنْ فَيْ وَالْمَامِلُولُ الْمَالِي قُلْمُ الْمُنْ الْمُولِي الْمُنْ الْمُعْرَادِي الْمَالِي فَلْمُ الْمُعْلِي الْمَالِكُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ وَالْمَامِ الْمُسَادُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٕ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41 ۖ) قُلْ سَيَرُواْ فِي الْأَرْضَ قَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمُلِدٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينِ (45) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلِ الْإِرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ الكَافِرِينَ (دَبُ) وَمِنَ ايَابِهِ أَنْ يُرْسِنَ الْمِرْبِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (مِنَ النَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ (47) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلَهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإَذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ ءِعِبَادِهٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنَّ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَرَّلَ عَٰكَيْهِمْ ٰ مِيْ قَبْلَِهِ ۖ لَّمُبْلِسِينَ ۚ (49) فَانْظَرْ ۚ إِلَى ۖ ٱثَارِ رَحْمَٰةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكً

لَِمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) وَلَئِنْ أَرْسَلَّنَا رِيحًا ۖ فَرَأُوَّهُ مَهُصْفَرًّا لَظِلُّوا مِنْ بَعْدٍهِ يَكْفُرُونَ ( 5ً1) يَفَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْاً مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ َّضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ ۚ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ۖ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَّاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُوْمَ الْسَّاعَةُ يُوْمَ الْسَّاعَةُ يُوْمَ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ يُؤْفُ لَبِثَّتُمْ ۖ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَّا يَٰٓوْمُ الْبَعْثِ وَلِكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفِعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَ ٰتُهُمْ وَلَا ۖ هُمْ يُسْتَغْيَبُونَ ۚ (5ً 5) وَلَقَدْ ضَرَ ٓ إِبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِأَيَةٍ لَيَةُولَنَّ إِلَّادِينِ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) كَذَلِك يَطْبَعُ ۚ اللَّهُ ۚ عَلَى قُلُوبٍ ۖ الَّذِينَ ۚ لَّا يَعْلَمُونَ ۚ (59) فَاصْبِرْ إَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ ا (60

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ وَرُحْمَةً الْمِ (1) تِلْكَ أَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْجَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَشْتَرِي لَهْوَ الْجَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَشْتَرِي لَهْوَ الْجَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ النَّانَ وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي عَلَيْهِ وَقُرًا فَبَشَّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشَّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خَالِدِينَ فِيهِا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَرِيزُ ۗ الْحَكِيمُ (9ٍ) خَلَقَ اَلسَّمَاُوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَالْقَى َفِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِئِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابِّةٍ وَأَنْزَلْنَا روابيوي أَنْ تَبَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأْرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينِ مِِنْ دُونِهِ بَلِ الطَّالِمُونَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ (11) وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْطَّالِمُونَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ (11) وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَِظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَإِ الْإَنْسَانَ بِوَالِدِيْهِ حَمَّلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي َمَاْ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ فَلَا يُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّٰنِيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ أَسَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَا كَنْتُمْ إِلَيَّ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونِ (15) يَا بُنَيَّ إِلَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَبْرُدَلٍ فَبَكُنْ فِي صَحْرَةٍ لِيَّوْ إِنْ لَكُ مِلْفَانَ لَهُ مِنَ كُرُدَنٍ فَكُنَّ فِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ الطَّيْفُ خَبِيرٌ (16) يَا يُنَيَّ أُقِمَ الصَّلَاةَ وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ اللَّهَ عُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأَمُورِ (17) وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ وَلَا تَمْشِكَ وَاغْضُضْ مِنْ مَنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَنْ اللَّهَ اللَّهُ وَاغْضُضْ مِنْ مِنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَاغْضُضْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاغْضُضْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاغْضُصْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاغْضُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاغْضُونَ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا صَوْتِكٍۗ إِنَّ آَٰ أَنَّكُرَ اِلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۖ (19) أَلَمْ تَهَرِوْاً أَنَّ ۚ إِللَّهَ سَخَِّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأِرْض وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَهَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ َ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أُولَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ

يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِِّنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكِّ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى الِلَّهِ ۚ عَاَّقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كِكَفَرَ فَلَّا يَكْزُنَّكَ نَهِدَتِ دَلِمَاتَ اللهِ إِنَ اللهَ عَزِيزَ حَدِيمٌ (22) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهُ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا عَنْ الْبَدْدِ يَكُمُ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا عَنْ اللّهُ فَي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا عَنْ فِي الْبَائِقُ فَي وَهُ كُولَا اللّهَ اللّهُ لَيْ اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ اللّهِ لِيُرْمَكُمُ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّالَتِهُ مُنَّ مَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ اللّهِ لِي اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ لَكُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ فِي ذَلِكُ لَايَاتٍ لِكُلَّ صَبَارٍ شَكُورٍ (15) وَإِذَا غَشِيهُمْ مَوْجُ كَالظَّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ الْحَيَاةُ الثَّانِيَا وَلَا يَغُرَّ لَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللَّهَ الْخَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْجَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا قَالَهُ خَينُ (34) نَفْسُ بِأَيُّ أَرْضَ تَمُوتُ إَنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ (34)

سورة السجدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (
2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْ مَقَا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْبِ مِقَدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْبِ مِقَالَتُهَ مِنَ كُلَّ شَيْءٍ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءَ وَالْمَانِ مِنْ طَينٍ (7) ثُمَّ حَعَلَ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فيه مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْإِنْصَارَ وَالْإِفْئِدَةَ قَلَادًا مَا يَا يَا يَا مُنْ مَا يَا السَّمْعَ وَالْإِنْصَارَ وَالْإِفْئِدَةَ قِلِيلًا مَا تَشْهَكُرُونَ (9) وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ قِلِيلاً مَا تَشَكُرُونَ (9) وَقَالُوا ائِذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَنِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى وَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَى وَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَى وَبِّكُمْ ثُمَّ إِلَى وَلَوْ شِئْنَا فَارْجِعْنَا وَلَوْ شِئْنَا فَارْجِعْنَا فَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنَا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ وَيُولُ مِنَ الْمُؤْمِنَ الْكُلُودِ بِمَا كُنْتُمْ اللَّذِينَا اللَّذِينَا الْأَنْ مَنِ الْمُلُودَ فَوْلُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لِقَامَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقِينَ الْمُؤْمِنَا أَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا أَلَمُومُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ تَعْمَلُونَ (14ً) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيَّاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا ۚ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ( 15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَّاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ أَنَ خَاجِعٍ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ أَ خَوْفًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَغْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ (17) أَفِمَنْ كَانَ مُِؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) لَمْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إ ُ فَلَهُمْ جَنَّاكُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الّْذِينَ فَسَقُوا فَمَأُوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا النَّارِ الْإِذِي مِنْهَا أَعِدُوا عَذَابَ النَّارِ الْإِذِي حَبِّهُ بَهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَّنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) وَلَقَدْ إَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَلْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) وَلَقَدْ إَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنَّ فِي مِزْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَنِي ۖ إِسْرَائِيلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِئُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَأَنُوا فِيهِ يَجْتَلِفُونَ (25) أُوَلَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ِالْقُرُونِ يَمْشُونَ فٍي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ۚ ذَلِكَ ۖ لِّأَيَّاتٍ ۗ أَفَلَا يَبُّهُمَعُونَ (26) أُوَلَّمْ يَرَوْا ۗ أَنَّا لَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ ۖ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكِلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ( 27ُ) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يُومَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَائِهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الَّتِي اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانِ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (3) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي

تُطَإِهِرُونَ مِنْهُنِّ أُمَّهَا تِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْجَوْ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادَّعُوَهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَغْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا بَرِحِيمًا ( 5 ) النَّبِيُّ أَوْلِي قُلُورًا بَرِحِيمًا ( 5 ) النَّبِيُّ أَوْلِي عوبهم وَكُنَّ اللَّهُ عَوْراً رَحِيفَ رُدَّ اللَّهِ وَأُولُو بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِيَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنَّ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمَّ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ ۗ وَمُوسِّى وَعِيسَيِ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْتَاقًا غَلِيظًا (7) لِيَسْأَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذِابًا أَلِيمًا (8) ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٱ مَنُوا إِذْكُرُوا نِعْمَةَ أَلَلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَيْكُمْ جُيُّودٌ فَأَرْسَلْبَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ۚ وَجُنُودًا ۗ لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِّيرًا ( ُوَّ) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَيَّظِئُونَ بِاللَّهِ رِبِيَّا الطَّنُوَنَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ وَزُلَّزِلُوا ۖ زِلْإِرَالَا الطبول (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَّمَا هِيَ بِعَوْرََةٍ إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا أَ31) وَلَوْ دُجِلِّكُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاٰهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَهْنُولًا إِ15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ

اِللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (17) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَاٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَإِتُونَ الْبَأْسِ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ َ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولِئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولِئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالسِّهِ حِدَادِ اسِلَهُ عَلَى الْكَيْرِ اوسِكَ لَمْ يَوسِدَ. فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ( 19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ بَسَأْلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ۚ فِي رَسُولٍ اللَّهِ أَسْوَةٌ ۖ حَٰسِنَةٌ لِمَنْ كَاٰنَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوُمَ الْأَخِرَ وَذَكِرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) وَلَمَّا رَأَى الْهُ وَلَمَّا رَأَى الْمؤمِنُونَ الْأَجْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَيَسْلِيمًا (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلِيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا ۗ بَدَّلُواۚ تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ ۖ أَوْ يَيُّوبَ عَلَيْهَمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ رَّ عَنُورًا رَحِيمًا (24) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى إِللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَۚ ِ اللَّهُ ۚ قُوِيًّا عَزِيزًا ۖ (2َ5) ۖ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ طَاهِرُوهُمْ وَى اللَّهُ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ إِلرُّ عْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُهِنَ فَرِيقًا (26) وَأُوْرَثَكُمْ أُرْيِضَهُمْ وَدِيَالِهُمْ وَأَمْوَالِّهُمْ وَأَرْضًا لَّهْۭ تَطَنُّوهَا وَكَأَلَّ الِلَّهُ ۚ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ إِلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فِتَعَالَيْنَ أُمَتَّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرِاحًا چَمِيلًا (28) وَإِنَّ كُنْتُنَّ تُردْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَجِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَاٰتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُيَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىَ اللّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن وَأَعْتَدْنَا لَهَا ۗ رِزْقًا كُرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ ۚ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ وَاعْدُنَا لَهَا رِزْفَا دَرِيمَا (١٤) يَا بِسَاءُ البَيْ لَسَنَ كَأْحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( 32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأُقِمْنَ الصَّلَاقَ وَآتِينَ الرَّكَاةِ وَأَطِعْنَ اللَّهَ الْأُولَى وَأُطِهْنَ السَّلَاةُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيقًا بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيقًا خَبِيرًا ۚ (34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالَّمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالْصَّادِقَاتِ وَالْصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَإِلْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ ۚ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالْحَافِظَاتِ وَالْحَافِظَاتِ وَالْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّأَجْرًا ٰ عَيْظِيمًا (3ُ5ٍ) ۚ وَمَا كَإِنَ ۖ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا ر حرا حَيِيهُ رَحِهُ وَلَا تُوْرَقُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الِلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُهْسِكْ ۖ عَلَيْكَ ۗ رَوْجَكَ ۖ وَإِنَّقِ اللَّهَ ۗ وَتُؤْخُفِي ۖ فِي نَفْسِكَ ۖ مَا َ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَىِ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ ِأَنْ ٍ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَهْضِي زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْبَاكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فَي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (7ٍ2) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوْا مِنَّ قَبْلُ وَكَأَنَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38)

إِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ إِحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَي بِاللِّهِ حَسِيبًا (9َ3ٍ) مَا كَانَ مُحَيَّدٌ أَبَا ِ أَحَدٍ هِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَالِتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَإِنَ أَللَّهُ بِكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُّرًا كَثِيرًا (َ41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا (َ42) 42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ 42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنِّا أَرْسِلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيَّرًا (46) وَبَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ِفَصْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَاْفِقِينَ وَدَعْ َإِذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَخَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْيَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَيَرَاحًا ِ جُمِيلًا ۚ (49) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكِ أَرْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَّتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَبَنَاتٍ عَمَّكُ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالَّاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ ذُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكُثُ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَثُ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تِشَاءُ ءِوَمَنِ ابْتَغِيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُ ۚ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَنْ وَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ الْرُواجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِلَّا مَا مَلَكَٰتْ يَمِينُكُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ ۗ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿

52) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الِنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلِّي طَعَام ِ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَّاهُ وَلَكِّنْ إَذَا دُّعِيثُمْ فَاذْخُلُوا فَإِذَا طَّعِمْثُمْ فَأِنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ ۚ كَانَ يُؤْدِي النَّبِيَّ فَكِيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُۥۗ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَاۭ سَإِلْيُمُوهُنَّ مَتَاٍعًا وَاسْأَلُوهُنَّ مِنَّ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ إِللَّهَ كَانَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَائِهِنَّ وَلَا يُكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخْوَانِهِنَّ وَلَا إِنْ مَا نَهُنَّ وَلَا مِا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِا مَلْكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَلْكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ۚ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ (55) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بِيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (5ُ6) إِنَّ الْآذِينَ يُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لِهُمْ عَذَابًا مُهِيبًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤَّمِنِينَ وَالْمُّؤْمِناتِ بِغَيْدٍ مَا اَكْتَسَبُوا فَإِقَدِ احْتَمَلُوا بَهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيِّنًا (8ً5) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ۚ وَنِسَّاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِيْنَ جَلَّابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَٰنَ فَلَا يدبِينَ عَلَيْهِنَ مِنَ جَدِبِيبِهِنَ دَبِكَ أَدِنَى أَنْ يَنْتَهِ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكِ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكِ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (61) الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكِ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكِ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتَّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62) يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا (83) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِّيًّا وَلَا نَضِيرًا (65) يَوْمَ

تُوَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّاسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا إِنَّا أَيِّهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا (68) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَيَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عَنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا اللَّهَ عَنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (70) يُصُلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ كَمُ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَالْأُرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَاللَّهُ الْكُنَا الْأَمْانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَاللَّهُ الْمُنَا الْأَمْانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشَرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْكُونَ وَلَا يُعْوَرًا رَحِيمًا رَوْكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ وَلَا مَا لَاللَّهُ وَلَا مَنَا اللَّهُ وَلَا مَنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا اللَّهُ أَلَا الْمُؤْمِنَا وَالْفَاقِلُ وَالْمَالِولَا وَلَا الْمُؤْمِنَا فَالْوالِمَا وَالْمَافِولَ الْمَالِولَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَلَا مُؤْمِل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ
مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ (2) وَقَالَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ
عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ
عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي
الطَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ (4) وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا
الطَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ (4) وَالَّذِينَ الْوَلِيلُ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ
سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ
سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَجْزٍ
سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّلَ الْمَلْ لَيْ الْمَاكِذِينَ أَلْوَلُوا الْعَلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلْكَوْرَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلُّ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينِ لَا يُؤْمِنُونِ بِالْآخِرَةِ فِي إِلْعَذَابِ وَالضَّلَالَ اَلْبَعِيدِ َ (8) أَفَّلَمْ يَرِرَوْا إَلَى مَا ء فِي العَذَابِ وَالطَّلَالِ البَعِيدِ (8) افَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) وَلَقَدْ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) وَلَقَدْ السَّرْدِ التَّيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَا لَهُ الْجَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُ اللَّيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (عَنْ الْحَوْلَ بَاللّهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ( عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ( عَمْلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَمَنَ الْحَوْلِ بَالْسَعِيرِ ( عَمْلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَمَا لِيلًا لَهُ وَمَا لَلْهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَا يَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُولَ اللّهُ وَجِفَانٍ كَالَّجَوَابِ وَقُدُورِ رَأْسِيَاتٍ أَعْمَلُوا أَلَ دَاوُودَ شَكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ مَا تَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ الْمَوْنَ مَا نَاتُهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مسانه قلما حر ببيت الجن ال ثو كانوا يعلمون الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14) لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورُ ( 15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ فِي الْفَيْدِ وَلَكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ فَيَادُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ فَيَادُ مَا كَفَرُوا وَهَلْ فَيَادُ مِنْ اللّهُ مَا يَعَالَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ فَيَادُ مِنْ اللّهُ مَا كَفَرُوا وَهَلْ فَيْدَا مَا يَعَالَيْهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَارًِّي إِلَّا ٓ الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَإِ السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِيَ وَأَيَّامًا أَمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلُمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَجَادِيثَ ُ وَمَزَّ قْنَاهُمْ ۖ كُلُّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ

شَكُورِ (19) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ لَّا ۚ فَرِّيَّقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) ۖ وَمِاً كَانَ ۖ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ِ وَكَرِيكَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ <sub>يَ</sub>حَفِيظٌ (1ٍ2) قُلٍ فِي شَكْ وَرَبِكُ عَلَى دَلِ سَيَءٍ حَفِيطِ (12) مِنْ قَالَ الْأَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الشَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِّكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذًا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذًا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا فَلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا فَلَا مَنْ يَرُزُو قُكُمْ مِن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَهُ مَنْ يَرَازُ قُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا فَا اللَّهُ وَإِنَّا لَيْ يَكُونُ أَوْلَا لَكُونَ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْوَا الْوَالِولَا الْوَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْوَالَ مَنْ يَرْزُونُ فَكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَلَا لَهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَوْمِ الْمَالَةُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُلْعَلِيْ اللْمَا الْمُعَلِيْ الْمُولِي اللَّهُ وَالْمَا الْمَالَقُولُوا الْمُولِقُ اللَّهُ وَلَو الْعُلِيِّ الْمَالِي الْمَالِقُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالَ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِقُولُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا أَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ أَوْ النَّاكُمْ لَعَلِّى هُٰدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لَأَ تُسْأَلُونَ عَمَّا ٍ أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ِ(25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَيَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ يَبِيِّكُ أَيُّا أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) وَمِها أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاِفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيَّرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( 28) وِيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 29) قُلْ لِّكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لِلاَّ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاْعَةُ وَلَا تَهِسْتَقْدِمُونِ (30) وَقَالَ الَّذِينِ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا سَعِدِسُولَ رَحَّى وَكَا الْجِيْكِ الْحَرْدَ مِنْ الظُّالِمُونَ الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظُّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ إِسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لِكُنَّا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ إِسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لِكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا أَلُّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْفُرَ اسْتَكْبُرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا النَّدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ النِّذِينَ كَفَرُوا هَلْ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ النِّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي

قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرِ إِلَّا قِالَ مُتْرَفِّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34)ً وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا ۚ وَأَوْلَادًا وَمَا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا بٍهُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ ۖ دُونِهِمْ ۚ يَلْ كَانُوا ۚ يَعْبُدُونَ الْإِجِنَّا أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) ۚ فَإِلْيَوْمَ لَاِ يَمْلِكُ بَغْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلِلَا ضَرِّ ا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواً ذُوقُوا عَذَابً إِلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42) وَإِذَا يُتَّلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواَ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَعَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواَ مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ يَصُدُّكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ يَصُدُّكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ مُوْتَا مُؤْمَا خَاءَهُمْ إِنْ هَذَا مُؤْمَا خَاءَهُمْ إِنْ هَذَا مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِّ عَذَاَبٍ شَدِيدٍ ( مِن بِعِدٍ إِن هُو إِدِ نَدِيرَ نَمْ بَيْنَ يَدِي حَدَّاكٍ سَدِيرٍ (46) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جَاءَ أَلْحَقُّ وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا

أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ وَيَنْهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَّ مُرِيبٍ (54)

<sub>سورة فاطر</sub> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاَعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي الْجْيِٰحَٰةٍ مَثْنَى ۗ وَثُلَاثَ وَرُبَاغَ يَزِيدُ َفِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا (5) إِنَّ إِلشَّيْطَاٰنَ لَِكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْغُو َ حِزْبَهُ ۚ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ ۣ اَلسَّعِيرِ ۚ (6ٍ) الَّذِينَ كَفَرُوا لِّهُمْ عَذَابٌ شَٰدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَيُْوا وَغَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرُ (7) أَفَمَنْ زُيَّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرِآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْشُكَ عَلَيْهِمْ جَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّبِاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا يَصْنَحُونَ رُفَّ وَالْتَّاتُ وَأَكْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَغْدَ مَوْتِهَا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَكْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَغْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ (9) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ

جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَهُهُ ءِوَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ ۚ هُوَ يَبُورُ ۚ (10ٍ) وَاللَّهُ خَٰلَقَكُمْ مِنْ تُرَاِّب ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَهِّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ ولا نصع إِلا بِعِيمِهِ وَمَا يَعْمَرُ مِنَ مَعْمَرٍ وَلَا يَسْيَرُ (11) عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ (11) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ وَتَسْتَخُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْيَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَسْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ لِتَسْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ لِيَسْدَانِهُ اللَّيْلَ اللَّهُ اللَّيْلَ اللَّيْلَ اللَّهُ اللَّيْلَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَ ُفِي النَّهَارِ وَيُولِجُ َ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسِخَّرَ الشَّمْسَ ۗ وَالْقَمِرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ إِللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَذَّعُونَ مِّنْ دُونِهِ مَا يَمْلِٰكُونَ ۚ مِنْ ِ قِطْمِيرٍ ۚ (13) إِنْ تَدَّغُوهُمْ لَا يَسَمِعُوا دُعَآعَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواً مَا اِسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكَّفُرُونَ بِيشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِيْلُ خَبِيرٍ (14) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُهَّرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأُ يُّذْهِبُّكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ غَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا مُلُعُلَّهُ إِنَّمَا ثُنَّذِرُ إِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا قُرْبَى إِنَّمَا ثُنَذِرُ إِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا السَّالَةَ وَمَنْ تَرَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكِّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكِّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الْمُصِيرُ (19) وَلَا اللَّهُ مِن وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا اللَّهُ مِن وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا اللَّهُ مِن وَالْبَصِيرُ (19) الظَّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظَّلِّ وَلَا الْخَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ اللَّهَ يَسْمِع مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذٍيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلِّنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيِّرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِّيْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَأَ فِيهَا نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ ۖ فَقَدُ كَّذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) بِثُمَّ أَجَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِبِرٍ (26) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخَّرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُكْجْتَلِفًا أَلُّوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمَّرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَالَٰئِهَا وَغَرَاْبِيبُ الجِبَالِ جَدَدَ بِيضْ وَحَمْرٌ مُخَتَلِفُ الْوَائِهَا وَعَرَابِيبِ شُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقْوَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَقْوَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورِ (29) لِيُوفِيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَرْبِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ أَوْءَ ثَنَا لِيَا اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ إِللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَأَلِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنَّهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالّْخَيْرَاتِ لِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيدُ (32) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًا يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًا وِلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (3ُ3) وَقَالُوا الْجَمْدُ لِّلَهِ الَّذِي أِذَّهَابَ ۚ عَنَّا ۚ إِلْاَحَزَنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا ۚ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ِنَصِيرٍ ۚ (37) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ عَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( 38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْمِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39) قُلْ

أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ إِلَّذِينَ بِتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مِّاذَإِ خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِيَ السَّمَاُوَّاتِ أُمْ إِلَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ غَلَى بَيِّيَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الطَّالِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا وَلَئِنَّ رَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدٍهِ إِنَّهُ كَاِنَ حَلِيمًا غَفُورًا ( السلامة مِن اللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرُ (41) وَأُقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرُ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ السَّيِّئِ اللهَ اللهَ اللهُ الل يَنْظِرُونَ ۚ إِلَّا سُنَّةَ لِلْأَوَّلِينَ فِلَنْ تَجِّدَ ۪ لِّسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَإِنْ تَجِدَ لِسُِّنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأِرْضَ مِنَيْظُرُوا كَيْفَ كَأَنَ عَاقِبَةُ إِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهَمَّ وَكَانُواۤ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ۣاللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السِّمَاوَاتِ وَلَا يِفِي الْأَرْضِ إِنَّهُ ۖ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (َ4ُ4) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَأْ كَسَبِبُوا مَا تَرَكَ (45

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (
3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (
5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَكْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (
8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِينُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَن اتَّبِعَ الْذَّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمَ (11) إِنَّا نَحْنُ نُخَيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ( 12) وَإِضْرِبْ لَهُمْ مَثَإِّلا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا عدى ورضرب سم ميد اصحاب الفريه إذ جاءها الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اتْبَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بِشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَيْكُمْ أَلَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) فَالُوا رَبُّنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا مَا اللَّهُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) سَرَسُونَ رَحَدَ حَدَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أُقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ الَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) الَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِإِيَ لَا أَعْبُدُ إِلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنِ اَلَٰٓ خَمَنُ بِيضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّيِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي َ إِذًا لَفِي صَلَّالٍ مُبِينِ (24) إِنِّي أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالِ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا وَأَخْرَجْنَاً مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ ۚ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا

جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ( 34) َ لِيَأْكُلُوا مِنَّ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَإِ يَشْكُرُونَ (35) سُبْخَانَ الَّذِي خَلَقِ الْأَزُّوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا لَيْشُكُرُونَ (36) تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ الْفَسِهِمَ وَمِمَا لَا يَعْلَمُونَ الْأَوْلُ وَأَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْيَغِي لَهَا أَنْ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْيَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) وَآيَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ يَسْبَحُونَ (40) وَآيَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ يَسْبَحُونَ (40) وَآيَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ ٱلْمَشْخُونِ (41) وَجَلَقْنَا لِهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرُكَّبُونَ ( 42) وَإِنَّ نَشَأَ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ مَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ (44) وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اللَّهُمُ النَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثَرْحَمُونَ لَهُمُ النَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثَرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ۚ إِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أِنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ وَلِ الدِينَ نَفْرُوا لِنَدِينَ امْنُوا الْسَغِمُ مَنْ لُو يَسَاءِ اللّٰهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا عَذَا لَا اللّٰ مَنْ الْأَجْدَاثِ إِلَى كَانَتُ اللّٰ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا اللّٰ مَنْ الْأَجْدَاثِ إِلَى كَانَتُ اللّٰ مَنْ اللّٰ عَنْ الْأَجْدَاثِ إِلَى كَانَتُ اللّٰهُ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلَى كَانَتُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا لَا مَا مَا اللّٰهُ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا اللّٰ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا اللّٰ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰ عَنْ اللّٰهُ مِنْ الْجُورَاثِ إِلَى اللّٰهُ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلَى اللّٰهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلَى أَنْ الْمَالُولَ إِلَى أَنْ مَنْ اللّٰ مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰ عَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا أَنْ مَا اللّٰهُ مُنْ مَنْ أَمُونَ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْتَلَا مِنْ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَا مَنْ الْمُنْ الْمَالَا مَنْ اللّٰمُ اللّٰمِالِيْ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمَا مِنْ اللّٰوْءِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمَالَى اللّٰمُ اللّٰمِيْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَا مِنْ اللّٰمُ اللّٰمَا مِنْ اللّٰقِيْلُولَ اللّٰمَا مَا أَنْ اللّٰمُ اللّٰمَا مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِيْ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُعْلِيْلُولُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَا مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَا مَا أَنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِيْ اللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللْم مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضِرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ يَفْيِّنْ شَيْئًا وَلَا يُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصِْْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ (55) يَّهُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَّالِ عَلِّي الْأَرَّائِكِ مُتَّكِّئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57)

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمِ (58) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ ٍ أَنْ لَا الله السَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُّوٌ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْيُدُونِي هَذِا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلِّ مِبْكُمْ اعْيُدُونِي هَذِا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلِّ مِبْكُمْ اغْدُونِي هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدٌ اصَلِ مِنْكُمْ حِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَغْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الْصِّرَاطَ فَأَنَّى لَطَمَسْنَا عَلَى أَغْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الْصِّرَاطَ فَأَنَّى لَطَمَسْنَا عَلَى أَغْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الْصِّرَاطَ فَأَنَّى لَلْهُ إِنْ مُولِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمَّرُهُ فَمَا الشَّكِسُمُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) وَمَنْ نُعَمَّرُهُ الشَّكْرِ وَمَا عَلَمْنَاهُ لِيَعْقِلُونَ (68) وَمَا عَلَمْنَاهُ لَنُكِسُمُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (88) وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّكْرُ وَقُوْ آَنْ مُبِينٌ ( الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُوْ آَنْ مُبِينٌ ( وَكَالَ مَنَا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِثَا عَمَلَكُ غَلَى الْكَافِرِينَ (69) أَولَوْ نَتَا أَنْعَاقًا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ( 69) أَولَوْ نَوْ الْمُهُمُ مِثَا عَمَلَكُ أَنْ مُنِينٌ ( وَكُنْ وَقُولُ عَلَى الْكَافِرِينَ ( 69) أَولَوْ نَتَا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمَلَكُ غَلَى الْكَافِرِينَ ( 69) أَولَوْ نَهُ أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمَلَكُ أَنْدِينَا أَنْعَامًا أَولَا مُنَاهُ مَلَكُ أَولَوْ لَعُمَا عَمَلَكُ أَنْدِينَا أَنْعَامًا أَولَا لَعُمْ مَمَّا عَمَلَكُ أَنْدِينَا أَنْعَامًا اللَّهُ فَيْ مَلَكُ أَنْ لَكُونُ وَقُولُ عَلَى الْكَافِرِينَ ( الْكَافِرِينَ الْكَوْرِينَ أَنْ الْكَافِرِينَ ( الْكَوْنُ فَيَ الْكَافِرِينَ أَنْهُمُ الْكُونُ مَنَا عَلَى الْكَافِرِينَ ( الْكَوْلُ عَلَى الْكَافُونِينَ الْعُولُونَ الْكُونَ عَلَى الْكُونُ مَنَا عَلَى الْكُونُ فَلَا الْكُونُ فَيْ الْكُولُونَ الْكُونُ فَلَى الْكُونُ وَقُولُونَا الْمُعْلَى الْكُونُ فَيَعُولُونُ أَولَا لَوْلُونُ فَيَا أَنْوا الْكُونُ فَا أَنْهُونُ فَا أَنْهُمُ الْكُونُ فَيْ أَنْ الْكُونُ فَيْ الْكُونُ فَيْنَا أَنْهُونُ فَا أَنْوا الْكُونُ فَيَا أَنْهُ الْكُونُ فَا أَنْوا الْكُونُونُ الْمُولُولُونَا الْكُول 70) أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لِّهُمْ مِمَّا غَمِلَتْ أَيْدِينِا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا بِمَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَِشَارِبُ أَفَلَا َيَشُّكُرُونَ (73) ِ وَاتَّخَذُوا مِنَ ۚ دُونِ اَلَلَّهِ ٓ اَلِهَةً لِّعَلَّهُمْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ أَلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

<sub>سورة الصافات</sub> بِسْم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

وَالصَّافَّاتِ صَفَّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاجِدُ (4) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (6) وَجِفْظًا مِنْ كُلِّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (6) وَجِفْظًا مِنْ كُلِّ السَّمَاءِ الْأَعْلَى شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (8) دُجُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَيُقَدِّدُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (8) دُجُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَٱصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِّفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا ۗ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيَنِ لَازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخِرُونَ (12) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذَا وَ اللَّهُ ال 18) فَإِنَّمَا هِي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَ قَالُوا بِيا وَيْلِّنَا هَذِّا يَوْمُ الدِّينِ (20) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ َالَّذِي كُنْتُمْ َ بِهِ تُكَذَّبُونَ (21) الْحُشُرُوا الَّذِينَ طَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْيُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ إِلْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۚ (24) ۚ مَّا لَكُمْ لَا تِيَاٰصَرُونَ (25) ِ بَلْ ۖ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿26) ۚ وَأَقْبَلَ بَعْمَهُمْ عَلَى يَعْصَ اليوم مستسيلون (27) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (

33) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِبِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَإِنُوا إِذَا قِيلَ لِهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَّبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَائِنَّا لَتَارِكُواْ ٱلْهَتِنَا لِشَّاعِرِ مَجْنُونِ ۖ (3ُ6) بَلْ جَاءَ بِالْجَيِقِّ سَارِعُوا أَنْهُوْ سَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَصَدَّقَ الْغَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومُ (41) قَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) فَي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ (44) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلُ مَعِينِ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأُنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَيْنُ (48) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونٍ ۚ [50] قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَإِنَ لِي قَرِينٌ ۗ (51) يَقُولُ أُئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أُئِذَا مٍثْنَا وَكُنَّاۚ تُرَابًا وَعِظًامًا أَيْنَّا لَمَدِيبُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطّلِعُونَ (54) فَاطّلِعَ فَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيم ( 55) قَإِلَ تَالَلُّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ (6ُ5) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْإِمُحْضَرِينَ (5ً7) أَفَمِا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ( رَبِي إِلَّا مَوْيَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَجْنُ بِمُعَذَّيِينَ (9َ9ٍ) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الّْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61) أَذَلِكَ خَيْرٌ يُزُلِّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جِعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْطَّالِمِينَ (63) ۚ إِنَّهَا يَشَجَرَةٌ تَجْرُخُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشِّيَاطِين ( 65) فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لِّهُمْ عَلَيْهَاۚ لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ َ إِلَّ 67) ِثُمَّ إِنَّ مَرْجِِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ( ﴿8ُوَ ﴾ إِنَّاهُمْ ۚ أَلْفَوْا أَبَاءَٰهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَىٰ أَثَارِهِمَّ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَالِّينَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ هُنْذِرِينَ (73) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلَّا عِبْادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (74) وَلَقَدْ نَادَانَا نُوخٌ فَلَنِعْمَ

الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( 7ٍ6) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ (78) مَلَامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ (10) سُلَامُ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (19) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخَرِينَ (82) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَابْرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَئِفْكًا أَلِهَةً دُونَ اللَّهِ ثُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّبُحُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ (88) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّبُحُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ (88) فَتَالَ إِنِّي سَقِيمُ (88) رَقَّا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَرَاغَ إِلَى أُلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُّونَ (94) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فِأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ تَعْمَلُونَ (96) فَأَدِا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فِأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ رَبِينَ (96) فَأَدَا لَهُ مُنْ اللَّهُ فَا مَرَاكُ اللَّهُ فَا لَوْلَ الْمُولِ الْمُؤْمِنَ (96) فَيَا لَوْ اللَّهُ مَا يَنْعِلُوا اللَّهُ مَا يَنْ فَيَا أَلُوا اللَّهُ مَا يَنْ فَيَا لَا فَالْوَا الْمُؤْمِنَ (95) مَا يَنْ مَا يَنْعِلُوا اللَّهُ مَا يَنْ فَيْ الْمُعْرِيمِ الْمُؤْمِنُ وَمَا يَنْ فَيْ الْمُؤْمِ فَيْ الْمُؤْمِنَ (95) مَا يَعْمَلُونَ (96) مَا يَنْ فَيْ الْمُؤْمِنُ فَيْ الْمُؤْمِنُ وَمَا اللَّهُ مَا يَنْ فَيْ الْمُؤْمِنَ (96) مَا يَعْمَلُونَ (96) فَالْمُؤْمُ فَيْ الْمُؤْمِنُ فَيْ الْمُونِ وَمَا اللّهُ مُنْ اللّهُ فَيْ الْمُؤْمِنُ وَلَوْنَ (96) مَا يَكُونُ اللّهُ مُثَونَ (96) فَيْ الْمُؤْمِنُ فَيْ الْمُؤْمِنُ وَمُلُونَ (96) مَا يَنْكُونُ اللّهُ مُثَوْمِ فَيْ الْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنُ وَمِي الْمُؤْمِنُ وَمُلُونَ (96) مَا يَوْمُ فَيْ الْمُؤْمِ وَمُلُونَ (97) مَا مُنْ يَا يُعْمِلُونَ (97) مَا مُنْ مُونِ الْمُؤْمِ وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَيُعَالَعُونُ وَلَوْمُ فِي الْمُؤْمِ وَمُلُونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ و (97) َ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الْطَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ خَلِيمٍ ( 101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) َ وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِيْرَاهِيمُ (104) قَدْ صِدَّقْتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي أَلْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (601) أَنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (601) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ (107) ۚ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى أَبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكُ نَجْزِي الْمُجْسِنِينَ (110) إِنَّاِهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (11ً1) وَبِشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الْصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ۚ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

(114) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( 5ِ11) وَنَصَهْرْنَاهُمْ هَكَانُواْ هُمُ الْغَالِبِينَ (116) وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (1ٍ17) وَهَدَيْنَاهُمَا الِّصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآَخِرِينَ (119) هِلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَٰارُونَ (120) اللَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُوْمِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (123) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينِ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ (124) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ (126) فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا اللَّهَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مَا أَنْ فَي الْآنِ اللَّهُ الْمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِبَاْدَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (28أَ) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إَنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْهُرَّسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أُجُّمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُورًا فِي الْغَابِّرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِيِنِ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِالَّلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) وَإِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ ۖ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ ( 140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَاَلْتَقَمَهُ الله الله المُذَخَضِينَ (141) فَالْقُمَةُ الْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَالْقُمَةُ الْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَخَرَةً مِنْ يَقْطِينِ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفِ أَوْ شَخَرَةً مِنْ يَقْطِينِ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (148) فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (148) فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ الْبَنُونَ (149) فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمُ الْبَنُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (151) فَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) فَلَا أَنْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) فَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (153) أَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) فَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (153) أَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) فَلَا إِنَّانَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) فَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (153) فَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) فَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (153) فَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (153) فَلَا إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ (153) فَلَا إِنْهُمْ لَكَافِنَا لَلْهُ لَا إِنْهُمُ لَكُونَا اللّهُ فَالْمُنَافِقُولُونَ (150) فَلَا إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ (150) فَلَا إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ (150) فَلَا لَا إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ (150) فَلَا إِنْهُمُ لَكَاذِبُونَ (150) فَلَا إِنْهُمُ لَكَاذِبُونَ (150) فَلَا إِنْهُمُ لَكَاذِبُونَ (150) فَلَا إِنْهُ فَلَا إِنْهُ لَلْهُ إِلَا إِلَا لَهُ لَا لَكُونَا إِلَالَهُ لَكُونُ لَا إِنْهُ لَكُونَا إِلَيْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ أَلْهُ لَلْهُ لَا إِنْهُ لَكُونَا أَلَا إِنْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَا إِنْهُ لَلْهُ لَا إِلَيْهُ لَلْهُ لَا إِلَاهُ لَا لَكُونُونَا إِلَاهُ لَا لَالْهُ لَا إِلَا إِلْهُ لَا لَا إِلَاهُ لَالْهُولَ 

سُلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُولِ بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَيْدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) مُسْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصٍفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْإِمُخْلَصِينَ (160) يَطِيُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ( فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ( 162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( وَ17) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَينْصُورُونَ ِ(172) وَإِنَّا جُنْدَنَا لَّهُمُ الْغَالِبُونَ رُّا (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى جِينِ (174) وَأَبْضِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعًّذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا إِنَرَلَ بِسَاْحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ إِلْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى َحِينِ (1ֻ78) وَأَيْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبُعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِهُونَ (180أً) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الَّذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِنَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا

اخْتِلَاقٌ (7) ۚ أَؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ ٕهُمْ فِي شَكًّ مِنْ ذِكْرِي َبَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَآوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا ۖ بَيْنَهُمَّا فَلْيَرْ ِتَقُوا فِي ۗ الْأَسْبَاِب السّمَاوَاتِ وَالارْضِ وَمَا بَيَنَهُمَا فَلَيَرْتَفُوا فِي الْاسْبَابِ (10) جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَجْزَابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَمَا وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَجْزَابُ (13) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَإِحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لِنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) وَقَالُوا رَبِّنَا عَجِّلْ لِنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) وَقَالُوا رَبِّنَا عَجِّلْ لِنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) وَقَالُوا رَبِّنَا عَجِّلْ لِنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) وَقَالُوا رَبِّنَا عَجِّلْ لِنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) أَوَّا الْأَيْدِ إِنَّهُ اللَّالِ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ الْقَالِ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ الْقَالِ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ اللَّالِ مَعْدُ أَلَا اللَّاكِذِ إِنَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلُونَ وَاذْكُو عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ مِنْ الْقَوْمُ الْوَالَ مَا اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّالًا لَكَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ مَا اللَّهُ لَوْلَا الْفَالِ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقَالُ اللَّهُ الْمُلْولِ اللَّهُ الْوَلَالُولُ الْمُؤْلِلَةِ اللْقُولُ اللَّهُ الْقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْفُولُولُ الْفَالْمُ الْفُولُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ اللَّهُ الْقُولُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ الْمُالِقُولُ اللَّهُ الْفُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلْولَالُولُ الللَّهُ الْفُولُولُ اللَّهُ الْفُلِي الْفُولُولُ اللَّه وَالْإِشْرَاقِ (كَا) وَالطَّيْرَ مِّهُ شُورَةً كُلٌّ لَهُ أُوَّاٰبُ (19) وَّشَٰدَدْنِنَا مُّلْكَهُ وَٱتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) وَهَلْ أَتَاكِ نَبَأُ الّْخَصْم إِذَّ تَسَوَّرُوا ۚ الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاِوُودَ فَفَرِغَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا َ لَا تَخَفْ خَصْمَأْنِ بَغَى ۚ بَعْضُنَا عَلَى ۖ بَعْضَ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا ۗ بِالْحَقِّ وَلَا يُشْطِطُّ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا ٓ أَخِي لَهُ تِسْعُ وَسِّعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَّابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وِجَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَي وَحُسْنَ مَإَبٍ (25) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَّلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي إِلْأُرْضَ فَأَحْكُمْ أَبَيْنَ النَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُصِلُّكَ عَنَّ سَبِيلٍ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنَّ سَبِيلٍ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ِ بِمَا نَسُوا ٓ يَوْمَ الْحِسَابِ (26َ) ِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ذَلِكَ ظَنُّ

الَّذِينَ كَيَفَرُوا يِفَوَيْلٌ لِلَّذِينِ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْكُفْسِذِينَ فَيُحَمِّلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْكُفْسِذِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابُ فِي الْأَرْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبِّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ انزَلنَاهُ إِليَكُ مُبَارَكَ لِيَدَّبِّرُوا ايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَرَ اولُو الأَلبَابِ (29) وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى قَالَ وَالْحَيَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بَالشُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا بِالشُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرَّسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي عَلَى كُرَّسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي عَلَى كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبُّ لِي كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ لَهُ الرِّيحَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً وَهَوَّاسٍ (37) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءً وَعَلَوْنَا فَعَا أَوْنَا فَوَالْوَلَا فَالْكُرْدُ أَوْ أَهْسَكُ بَعَدُ حَسَالً (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَاهْنُنْ أَوْ أَهْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُرِلْفَيٍ وَحُشِنَ مَآبٍ (40) وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى عرب و عَسَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) رَبَّهُ أُنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) اِرْكُضٍ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَهَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا َارُولِ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّإِبْ (44) وَاذْكُرْ إِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرا بِعُمُ الْعَبَدُ إِنَّهُ آوابِ (44) وَادْكَرُ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48) هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا ۗ بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعَنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَنْرَابٌ (52) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ

(53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54) هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مََاآبِ (55) جَهَنَّمَ يَصَّلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (56) هَذَا إِفَّلْيَذُوقُوهُ خَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) المِهَادُ (56) هَذَا فَليَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَأَخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاجُ (58) هَذَا فَوْجُ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (59) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ النَّارِ (61) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ النَّارِ (61) النَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ إِلَّا اللَّا النَّارِ (63) النَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ وَلَا النَّارِ (64) قُلْ إِنَّا لَللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) قُلْ هُو نَبَأً عَظِيمُ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) وَلَا بَنَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (68) إِنَّ يَوْ عَلْمٍ بِالْمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (68) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (68) إِنْ يُوحَى إِلَّى إِلَّا أَنَّا أَنْ نَذِيرُ مُبِينُ (70) إِذْ الْكَا أَنَّا مَذِيرُ مُبِينُ (70) إِذَّ الْعَلَا أَنَا نَذِيرُ مُبِينُ (70) إِذْ يُوحَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُبِينُ (70) إِذْ يُوحَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُبِينُ (70) إِذْ وَلَا يَنْ خَالَتُ مُ خَالَةٌ بُ تَشَدًا مِنْ طَيْ أَنُهُ مَا مَانَ لَيْ فَلَا مَانَ لَيْ فَلَا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّى خَالِةٌ بُ تَشَدًا مِنْ طُينَ (70) إِذْ وَلَا يَنْ خَالَةً بُ تَشَدًا مِنْ طَينَ (71) قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرَّا مِنْ طِينِ (1ً أَ) قَالَ رَبِكَ لِلمَلائِكَةِ إِنَّي حَالِقَ بِسَرَا مِنَ طِينِ (11) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مَنْ طِينِ (76) قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ أَلَا يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهُا مَا اللّهُ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهُا مِنْ طَيْنَ يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ مَا أَنْ فَاكُنْ مَنْ الْمَعْلُونَ (79) قَالَ مَنْ مَوْمِ الدِّينِ إِلَى يَوْمِ الْمَعْلُونَ (79) قَالَ مَا أَنْ فَاكُونَ (79) قَالَ مَا أَنْ فَالَ مَا يُونَ (79) قَالَ مَا أَنْ فَلْ الْمَعْلُونَ (79) قَالَ مَا أَنْ مَنْ مَنْ مَا أَنْ فَالْمَا لَلْتُكُونَ الْمَعْلُونَ الْمَعْلُونَ الْمَعْلَى الْمُعْلِينَ الْمَعْلَى اللّهُ عَنْهُ مِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالِي الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْتِ الْمَعْلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْنِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَانَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنِّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنِّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ

## الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ (88)

سورة الزمر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينِ (2) أَلَا لِلَّهِ الَدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ التَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ َيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شِبْتَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ بِمَا كُنْتُهُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنِ سَبِيلِهٍ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ ِ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8) ۗ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ َسَاجِدًا وَقَائِمًا يَحُذَرُ الْآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

أُولُو الْإِلْبَابِ (9) قُلْ يَا عِبَإِدِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُول َ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا يِفِي هَذِهِ الدَّنْيَا ِحَسَنَةٌ وَأَرَّضُ اللَّهِ ۖ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( اللَّهَ أَكْبُدُ مُحْلِهُا لَهُ دِّينِي (14) قَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ الله اعبد معينه له دِيدِي (١ عـ عَدِدَ الْفُسَهُمْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ( 15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الرِّطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُّوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْهِوْلِ فَيَتَّبِعُونِ أَجْهِهِنَهُ أُولَئِكَ الِّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَدَابِ أَفَأَنْتَ ثُنْقِدُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لِهُمْ غُرَفٌ مِنْ قَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأِنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20) أَلَمْ تَرَرٍ أَنَّ الِلَّهُ أَنَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فِيسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُهِمْ فَرًّا ثُمَّ يَجْعِلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى وَلَرَاهُ مَهِمُهُرا لَمْ يَجِينُهُ حَكَّامًا إِنَّ دِينَ دَيِنَ لَكُلُّا لِللَّهُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكَهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ إِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تِلِينٌ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْر اللَّهِ ذَلِكَ ِهُٰدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهٍ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهَهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوَّقُوا مَا كُنْتُمْ

تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لِلاَ يَشْعُرُونَ (25) فَإِذَاقَهُمَ اللَّهُ الْحِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَكُوْ كِانُوا يَعْلَمُونَ ( 26) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلُّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبِ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ يَتْقُونَ (28) ضَرَبَ اللهَ مَتلا رَجُلا فِيهِ سَرَده مُتشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتُ مَيْتُ مَيْتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ (31) فَمَنْ أَظِلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظِلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدُقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ لِللَّهُ مَا يَشَاعُونَ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ مَا يَشَاعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ مَا يَشَاعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُخْسِينَ ِ (34) لِيُكَفَّرَ اللَّهِ عَنْهُمْ أَشُّوَأَ الِّذِي عَمِلُواٍ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 35) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (3ُ6) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسِ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي الْتِقَامِ ( عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اَهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ( وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ( وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ( 41) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْإِنْفُسِ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ ( 41 فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ

الْأُخْيِرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمِّي إِنَّ فِي ذَلِكَ ۖ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يِتَفَكَّرُونَ ۚ (42) أَمٍ اتَّخَذُوا َمِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلَّ أُولَوْ كُانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّرٍ إِلَيْهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّرٍ إِلَيْهِ السفاعة جمِيعا لَهُ مَنْكَ السَّمُواَتِ وَالْأَرْضُ لَمْ إِنِيهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَانَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَمْ الْأَهُ مِن مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضَ جَمِيعًا َوَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونِ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48) فَإِذَا مَسَّ الَّإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَإِنَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بِلْ مِهِيَ فِتَنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِأَ يَعْلَمُونَ ( 49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهَمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَايُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسِّبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَِيِّنَاتُ مَا كَسَيُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ (51) أُوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَِّ اللَّهَ يَبْسُطُ وَمَا هُمْ بِمُعْجِرِيْنُ (1.5) أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنِ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَانَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَانَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ مِنْ الْأَيْرَالَ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْأَيْرَالَ إِلَيْكُمْ مِنْ الْأَيْرَالَ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ الْمُولُونُ (54) وَانَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُولِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَلْمُونُ مِنْ الْمَالِمُونَ (54) وَانَّيْعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ الْمُولِ أَنْ يَأْتُونَ أَنْ يَالِيكُمْ مِنْ الْمُولِ أَنْ يَأْتُونُ مِنْ الْقَالُ أَنْ مِنْ الْمَالِمُونَ الْمُولِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْفَالِ أَنْ يَالْمُوا لَهُ الْعَنْفُولُ الْمُولِ أَنْ يَأْتُونُ لَوْلُولُ أَنْ اللّهُ الْمُولِلُولُ الْمُؤْمِلُ أَنْ إِلَيْكُمْ مِنْ الْمُؤْمِلُ أَنْ مُنْ الْمُؤْمِلُولُ أَنْ مِنْ الْمُؤْمِلُ أَنْ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ أَنْكُولُ الْمُؤْمِلُولُ أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ أَنْهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ أَنْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ أَنْهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ أَنْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ أَلَا أَنْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ أَنْهُ أَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُولُومُ الْمُؤْمِم رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ۗ وَأَنْتُمْ لَا رَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا خَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ( 56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (

7ٍ5ٍ) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ أَيَاتِي فَكَذَّأُنَّتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَا ٓ مَةِ تَرَى الَّذِينَ ۖ كَذَبُوا عَهَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلِيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) مسوده رئيس في جهام منوى بنمسترين رماية وَيُنَجِّي اللَّهُ النَّوءُ الشَّوءُ وَيُنَجِّي اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ النَّهِ عَلَى وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُولُ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالنَّذِينَ كَفَرُوا بِآلِهَا اللَّهِ أُولَئِكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) وَالنَّذِينَ كَفَرُوا بِآمَاتِ اللَّهِ أُولَئِكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلِّي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أُشْرَكْتَ لَيَدْ أُشْرَكْتَ لَيَكْ بَلِ اللَّهَ لَيَحْبَطَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الَّقِيَامَةِ وَإِلسَّماوَاتُ مَطُويًّاتٌ بِيَمِينِهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَ<sub>ل</sub>ُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِق مَنْ فِي السَّمَاوَاَتِ وَمَنْ فِي وَجِيَ عِدِرِ الْأَرْضَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ ۚ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَبِ ۖ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبُّهَا وَوُضِعَ َ يُكْتَابُ وَحِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ الْكِتَابُ وَحِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لِلَا يُظْلَمُونَ ( 69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ ِ حَقَّتُ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى َ الْكَافِرِينَ (7Ī) قِيلِ َ ادْخُلُوا ۚ إِلَّا الْأَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ( 72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّاِقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جِاءُوهَا وَفُتِحَثُ ۚ أَبْوَاَبُهَا ۚ وَقَالَ لَهُمْ خَزَبَتُهَا لَّهِمْ ۖ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ

لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75)

<sub>سورة غافر</sub> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْ<u>مَنِ الرَّحِيمِ</u>

حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَدَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَۚ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ۚ أَلْمَصِيْرُ (3) مَا يُجَادِلُ فِي أَيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ الْإِلَّادِ (4) إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ ۚ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) ذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ۚ قَوْمُ نُوحٍ ۗ وَالْأَحْزَابُ ۚ مِنْ يَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ لَّ أُمَّةٍ بِرَ إِسُولِهُمْ لِيَأَخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ ۖ فَأَخَذَّاتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ َ (5) ۚ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكٍ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَانِّهُمْ أَصَّحَابُ النَّارِ (6) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ۖ يُسَبِّحُونَ ٬٥٠ - وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شِيءٍ رَحْمَةً وَعِلْهًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينِ تَابُوا وَإِتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمَ (7) رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذَّنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ أَوْلَا لَكُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُرْوَاجٍهِمْ وَذُرَّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 8) وَقِهِمُ اَلَسَّيِّئَاتِ ۖ وَمَنَّ ۗ إِنَّ السَّيِّئَاتِ يَوْ َمَئِّذٍ فَقَدَّ رَجِمْتَهُ ۗ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (9) إِنَّ الَّذِيِّنَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسِكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُّفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا الْدُعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا الْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَي خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ أَلَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْثُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ

السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصَينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِّهَ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشُ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ (15) يَوْمَ هُمْ كَاظِمِينَ مَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ تَحمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۗ ( ) كَاظِمِينَ مَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ تَحمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۗ ( 18) يَعْلِمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا ﴿ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) أَوَلَمْ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَيَّةُ الَّذِينَ ۚ كَالِنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَايِنُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي ۗ كَالِنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَايِنُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضَ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاءٍكَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ۗ مِنْ وَآقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفٍرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهِ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) وَلَقَدْ أُرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلَطِانِ مُبِينِ ( 23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ًسَاجِرٌ ۗ كَذَّابٌ إِلَى قِرَعُونَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ قَفَانُوا سَاحِرَ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْ عَوْنُ ذَرُونِي أَقَيُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ ذَرُونِي أَقَيُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطَهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُبَدِّلًا مُوسَى إِنِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّدٍ لَا مُوسَى إِنِّي إِلَى مُنَاكِبًا مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّدٍ لَا أَنْ يُعَالَى مُوسَى إِنِّي إِلَى إِنْ يُعَلِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّدٍ لَا إِنْ يُعْرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّدٍ لَا عَلَى الْأَوْلَ فَيَالًا مُتَكَبِّدٍ لَا إِنْ يُعْرِقُ فَيْ إِنْ يُعْرِقُ لَلْ مُتَكَبِّدٍ لَا إِنْ يُعْرِقُونَ إِنْ يُعْتَعِيْهِ إِنْ يَعْمُ فَيَالًا مُنْ يُعْلِقُونَ إِنَا إِنْ يُعَلِّي مُنْ كُلِّ مُتَكَبِّدٍ لَا إِنْ يُعْلِقُونَ أَنْ يَعْلَيْكُمُ أَنَّهُ إِنِّي أَنْ إِنْ يُعْتَكِيلًا مُنْ كُلِي اللَّهُ مُنْ كُلِي الْمُؤْمِنَ فَيْ إِنْ يُعْلِقُونَ أَنْ يُعْلِي اللْمُ أَوْ أَنْ يُعْلِقُونِ إِنْ فَا إِنْ يُسْلِقُونَا إِنْ إِنَا لَكُنْ عُنْ أَنْ يُعْلِقُونَا لَا عَلَى الْمُؤْمِنِي فَلَا كُلِلْ مُعْتَكِيلًا مُعْلِقًا لَيْ إِنْ يُعْلِقُونَا لَكُونُ أَنْ يُعْلِقُونَا إِنْ يُعْلِقُونَا اللْمُؤْمِنِ فَيْ عُنْ إِنْ يَعْلِقُونَا اللْمُؤْمِنِ إِنْ يُعْلِقُونَا لَكِي إِلَى مُنْ عُلِي إِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِنْ يُعْتَكُونِ أَنْ إِنْ يَعْلِقُونُ الْمُؤْمِ فَلِي أَنْ أَنْ إِنْ يُعْلِقُونَا مِنْ إِنْ عُلْمُ أَنْ إِي أَنْ إِنْ يُعْلِقُونُ إِنْ عَلَيْكُونُ أَنْ إِنْ يُعْتَكُونُ أَنْ إِنْ يُعْلِقُونُ أَنْ أَنْ إِنَا إِنْ يُعْلِقُونُ إِنْ إِنْ يَعْلَى إِنْ إِنَا إِنْ إِنْ إِنْ يُعْلِقُونُ إِنَا إِنْ إِنْ يُو يُؤْمِنُ بِيَؤُمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فِعَلَيْهِ كَّذِبُهُ ۚ وَإِنْ يَكُ ۖ صَادِقًا يُصِّبْكُمْ بَغْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ

اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٍ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْم لَكُمُ المُملكَ إِلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِيَ الْأَرْضِ فَمَِنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ يَجَاءَنَا قَالَ قِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِيَّا مَا أُرِّي وَمَا ۖ أَهْدِيكُمُ ۚ إِلَّا سَبِيلَ الْلَّاشَادِ ۖ (29) وَأَقِالَ الَّذِي أَمَنَ يَا قَوْمٍ ۚ إِنِّي ۚ أَخَافُ ۚ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمٍ الْأَحْزَابِ ۚ (30) مِثْلَ ۖ يَأْبِ قَوْم نِهُوحِ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَاَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِثَلُ دَابِ قَوْمِ بَوحِ وَعَادٍ وَنَمُودُ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (32) وَلَقِدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ وَلَيْ يَنْفِثُ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ فِي شَكِّ مِنْ اللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ اللَّهُ مِنْ هُوَ مُسْرِفُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ اللَّهُ مِنْ هُوَ مُسْرِفُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ َ مُوْتَابُ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ مُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آَمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) وَقِالَ فِرْعَوْنُ يَا ٕ هَامَانُ ابْنِ لِيَ صَرْجًاً ۖ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) ِ أَيْهِبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِّكَ ۚ رُيِّنَ لِفِرْ يَكُونَ ۖ سُوءُ عَمَّلِهِ وَصُّدَّ عَن البِسَبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْغَوْنَ أَيْلاً فِي تَبَاّبِ (37) وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَا قَوْمِ النَّبِغُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّاشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْأَجْرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَأُرِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا ۖ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَإِلِحًا مِنْ ذِكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَِنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ ۖ إِلَى الْيَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَي اِلْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّامَا تَدْعُونِنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَّعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى

اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النِّارِ (43) فَسَنَتَذَّكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرَيِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيِّرٌ ۚ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَّاهُ ۖ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَّرُوا وَحَاقَ بِأَلَ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) إِلنَّارُ يُعْرَضُونَ وَحَاقَ بِالَ فِرْعَوْنَ سَوِءَ العَدَابِ (45) اِلنَّارَ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِي النَّارِ فِي النَّارِ فَيْكُونَ أَشِدَّ الْعَذَابِ (46) وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَ النَّارِ فَيَقُولُ الشَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا يَضِيبًا مِنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ الْعَبَادِ ( النَّارِ الْحَرَنَةِ جَهَنَّمَ الْأَعُوا رَبَّكُمْ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ( 48) وَقَالَ الْدِينَ فِي النَّارِ الْحَرَنَةِ جَهَنَّمَ الْأَعُوا رَبَّكُمْ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ( 48) وَقَالَ الْوَلَمْ تَكُ يَالِيَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ الْوَا فَادْعُوا وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْا فَاذْعُوا وَمَا اللَّهُ الْمُ الْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا اللَّهُ الْمُنَادِ اللَّهُ الْمُ الْكُمْ وَالْمَالَةُ الْمَالِيَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْدُونَ وَمَا الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُالُولُ اللَّهُ الْمُالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُالُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْجَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَيْشَهَادُ ( 1ً 5) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَإِهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آَتَيْنَاً مُوسَى الْهُدَى وَإِٰوْرَثْنَا پَنِيِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدِّي وَذِكْرُى رُورِتُ الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِِذَنْبِكَ وَسَبِبِّحْ بِحَمْدِ ِرَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ( ٍ55) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ <del>و</del>ِي َآيَاتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمَاوَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ وَلَا ِالْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا َتَدَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَاَتِيَةٌ لَا رَبْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ إِنَّالِكَالِيَّا عَلَى السَّاعَةَ لَاَتِيَةٌ لَا رَبْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ إِكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينِ كَأَنُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) اللَّهُ إِلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأِرْضَ قَرَارًا يَجْحَدُونَ (50) اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمَ الاِرْضَ قَرَارَقَكُمْ مِنَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ الْعَالَمِينَ (66) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ الْعَالَمِينَ (66) هُوَ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) هُوَ النَّهِ لَمَّا مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَاهُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا فَيُولِا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا فَيْدُ وَلِي اللَّهِ وَلِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا فَيُولِا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا فَيَوْلَا أَيْدَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا فَيُولِا أَجَلًا فَيُولَا أَجَلًا فَي وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا فَي وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا فَي وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا فَي وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا فَي وَلِيَبُلُغُوا أَجَلًا فَي وَلِيَبُلُغُوا أَجَلًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوقَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا فَي وَلِي اللهُ وَلِيَبُلُغُوا أَجَلًا فَي وَلَي مُنْ اللّهِ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَوْلِكُمْ وَي وَلَي وَلِي لَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُوا أَبَعْ لِي وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَا أَجَلًا فَاللّهُ وَا أَنْ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَلَيْ اللهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا أَنْ وَاللّهُ وَا أَنْهُ وَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا أَنْ اللّهُ وَلُولُوا أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا أَولَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُولُوا أَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا أَلِي لَاللّهُ وَا أَلِي لَاللّهُ وَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا أَلْهُوا أَلْولِي الللللّ مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (7ً6) هُوَ الَّذِي يُخْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا ِ قَضِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ ِ لَهُ كُنْ ٍ فَيَكُونُ (68) أَلَمْ فَإِذَا قَضَى امْرًا فَإِنَّمَا يَقُولَ لَهُ كَنْ فِيَكُونَ (68) المِّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وَالنَّارِ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (27) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلَّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُمْ مَنْ أَنْتُمْ تَوْمِمَا كُنْتُمْ فَالِدِينَ فِيهَا مِنْ فَبِلُسُ مَثْوَى الْمُتَكِبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ فَإِلَيْنَا مَنْ فَإِلَى بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا فَرِينَ (75) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يُرْجَعُونَ (77) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يُرْجَعُونَ (77) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَرْفِينَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَا كَانَ مَنْ إِلَا لَهُ وَمَا كَانَ مَنْ أَمْ يَقْصُونَ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ مَا لَوْ يَوْمَلُوا فَيْ الْكُونَ وَمَا كَانَ مَعْوَى الْكُولُكُونَ الْكُونَ لَلْكُونَ اللّهُ مِنْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ مَنْ فَيْ فَلَوْ يَوْمُونَ وَمَا كَانَ مَا يَلَوْ فَيْ وَمَا كَانَ الْمُونَ وَمَا كَانَ مَا الْمُولِقُ فَيْ فَا لَلْهُ وَلَيْكُونَ وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ وَمِنْ الْكُونَ الْوَيْ فَيَعْمَلُونَ وَالْمُونَ وَلَا لَا الْمُولَا أَوْ فَلَالُوا أَنْ فَالْمُ فَيْ فَلَا لَهُمْ مَنْ فَلُونَ وَلَوْ فَلَلْكُونَ الْمُلْلُولُ مُلْ فَيْ فَالْمُونَ وَلَوْمَ فَلَا لَا فَا لَالْمُونَ وَلَوْمُ فَلَا لَا فَلَا لَا فَيْلُونَ وَلَوْمَ فَلَا فَالْم قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ

لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَضِيَ بِالْحَقِّ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) إلِلَّهُ النَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِيَّبَلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ مُكُورٍ فَا اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا الْغُنْي عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءًنْهُمْ وَالْمَا عَنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مَوْدَةُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ( 83) فَلَمَّا رَأُوا بَأَسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ( 84) فَلَمَّا رَأُوا بَأَسِنَا سُنَّةَ اللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ( 84) فَلَمَّ رَأُوا بَأَسِنَا سُنَّةَ اللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا لِكَ الْكَافِرُونَ ( 85) فَلَمَ مَنَالِكَ الْكَافِرُونَ ( 85) اللَّهِ وَنَا بَالْكَافِرُونَ ( 98) قَلَمْ حَلَكَ فِي عِبَادِهِ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ( 98) فَلَمْ وَلَكَافِرُونَ ( 98) فَلَمْ عَلَى الْكَافِرُونَ ( 98) فَلَمْ وَلَاكُونُ وَنَ ( 98) فَلَيْكَانِكَ الْكَافِرُونَ ( 98) فَلَمْ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهَا لَكَافِرُونَ ( 98) فَلَمْ وَلَا مُنْ الْكَافِرُونَ ( 98) فَلَمْ مَنْ اللَّهُ الْمَالِكَ الْكَافِرُونَ ( 98) فَلَمْ الْمَالِكُونَ الْمَافِلُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَافِلُونَ الْمَالِكُونَ الْمُولَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَمَّ (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابُ فُصِّلَتْ
حَمَّ (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابُ فُصِّلَتْ
اَيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبِينِنَا حَجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّمَا أَنَا وَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَالْمَتَعْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) وَالنَّكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ وَالْمَشْرِكِينَ (6) وَالنَّافِرُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ النَّكِمُ لَتَكُمْ لِللَّاخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الْدِينَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الْدِينَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ وَلَ الرَّكَاةِ وَهُمْ لِللَّذِينَ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ وَيَ الرَّرَفَ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ وَيَ الْرُضَ وَلَا لَوْلَا لَكُونَ الْأَرْضَ وَالْمَالَةِ وَلَى الْأَرْضَ وَلَا لَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9)

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّام سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ۚ ثُِمَّ َ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَٰهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَٰهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ َسَبُّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيرِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ العرير العبيم (21) قال الحريم العريم العريم العريم العريم العريم العرب العبيم العقة عَادٍ وَتَمُودَ (13) إِذْ جَاءَتْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبِّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبِّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الْجَقِّ وَقَالُوا مِنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا الَّذِي تَنْفَهُمْ عُو السَّدِ السَّمِيمِ عَوْدَ وَعَادِ أَيَّامٍ اللَّهِ مُنْ صَرَّا فِي أَيَّامٍ مِ نَجِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَلَا لَا الْخَيَاةِ اللَّانَيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( 17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آَمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ إِذَا مَا جَاءُوهَا سَهِدَ عَلَيْهِمَ سَمَعُهُمْ وَالْصَارِهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ طَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا اللَّهُ الذَي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَنْ يَنْشُونَ أَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَٖعْمَلُونَ (22) ۚ وَذَلِكُمْ ظَأَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمُ ۖ فَأَصْبَكْتُمْ َمِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ (23) فَإِنَّ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ

(24) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْشِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) وَقَالٍ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَّعَلَّكُمْ تَغَلِّبُونَ (26َ) فَلَئِدِيقَنَّ الْآذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجُّزِيَنَّهُمْ لِيَّوْأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ ۚ جَزَاءُ إِٰ عُدَا ۗ إِ اللَّهِ النَّارُ لَهُّمْ فِيهَا ۚ دَارُ الَّخُلْدِ جَزَاءً رَبِّمَا كَانُوا بِآَيَاتِنَا بَجْحَدُونَ (28) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَجْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينِ (29) إِنَّ الَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتِنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ۗ وَلَا تَإِحْزَنُوا ۚ وَأَبْشِرُواۚ بِالْجَنَّةِ ۚ ِالَّتِي ۖ كُنْتُمْ ۚ يُوعَدُونَ (30) ۚ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي ۖ الّْحَيَاةِ اللَّاٰثِيَا ۚ وَفِي الْآَخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيِهَا مَا تَدَّعُونَ ( وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ( 31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَجِيمٍ (32) وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا َ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْهُسْلِمِينَ ۖ (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَّئَةُ ۗ ِادْفَعْ عَنْ وَمِنَ آَوِيَةِ آَتَيْنَ وَالْتَهَارَ وَالْسَّمُسُ وَالْمُمَّا لَلَّهِ الَّذِي تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأُمُونَ (38) وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّنِ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا مَا ذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّنِ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُّكْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9َ5) إِنَّ لَيُكُونِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9َ5) إِنَّ الْخَينَ الْمَوْتَى فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى

فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَِنْ يَأْتِي آَمِنًا يَوْمَ اِلْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَهَرُواَ بِإِلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ غِزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ اَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَعْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقِالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَّاتُهُ أَأَعْجَمِيًّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقِالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَّاتُهُ أَأَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَاَ يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَا ٓ خُتُلِفَ َّفِيهِ وَلَوْلَا كَلِيمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) ِمَنْ عَمِلَ صَإِلِحًا فَلِنَفْسِمِ وَمَنْ إِسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّام لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِيْ ثَمَّرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنِ شُرَكَائِي قَالُوا آَذَنَّاكَ مَا نَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَيْلُ وَظَنُّواْ مَّا لَهُمْ مِنْ مَحِيضٍ (48) لَا يَشْأُمُ وَ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ إِلْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسِ ۗ الإسهال مِن دَعَاءِ الْحَيْرِ وَإِنَّ مُسَّدُ السَّرَاءَ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِنْ لَرُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا ۗ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإَنْسَانِ ۚ أَغْرَضَ وَنَأَى ۚ بِجَانِبِهِ وَإِذَا ۗ مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُغَاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَّ ثُمْ بِهِ مِنْ أَصَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِفَاقَ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ أَيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَيْفُسِهٍمْ جِّتِّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَّىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ

## لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54)

سورة الشورى بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم حم (1) عسق (2) كَذَلَكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِلَّارُضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَوَاٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسِبِّحُونَ بِحَهْدِ رَبِّهمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ ۖ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ ۚ هُوَ الْهَِفُورُ ۚ الْرَّحِيمُ (5) ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ َ ِّذُونِهِ أُولِيَاءَ الِلَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا ٍأَنْتَ عَلَيْهِمْ <sub>ي</sub>ِوَكِيلٍ (6) وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُوْأَنَّا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمٌّ الْقُرَى ۖ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوُمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي إِلْجَنَّةِ وَفَرْيِقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ الله وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) أُمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهٍ ۚ أَنِيبٌ (1ٍ0ً) فَاطِرُ الْسَّيِمَاوَاتِ ۖ وَالْأَرْضِ جَعِّلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامَ أَرْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الَّدِّينَ مَّا وَصَّى بِهِ تُنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَهَٰ إِنَّ قُواً فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدُّعُوهُمْ إِلَّيْهِ اللَّهُ يَجَّتَبِيَ ۚ إِلَيْهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَّدِّي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيثُ ۚ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ أَلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّّي لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَمِفِي شَكِّ مِنْهُ مُِريِّبِ (14) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِيمْ كُمَا أُمِرَّتَ وَلَا تَشَعْ أَهْوَا عِهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمْرْتُ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمِرْتُ لِنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَمِرْتُ لِللَّهُ مَرْتُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَلْلُهُ يَجْهَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ اللَّهُ يَجْهَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ المَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا يُسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا يُسْتَعْجِلُ بِهَا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا يُسَاعِدُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمَاتِينَ اللَّذِينَ الْمَاتِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَاتِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَاتِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَاتِينَ اللَّهُ الْمُونَ أَلَّا إِنَّ الَّذِينَ الْمَاتِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَاتِهُ أَلًا إِنَّ الَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ يُمَارُونَ ۗ فِي الْسَّاَعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (18) إِللَّهُ لَّطِيفَّ ۚ بِعِبَآدِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ ۖ الّْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ( 19) مَنَّ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي خَرْثِهِ وَيَوْدِ لَهُ فِي خَرْثِهِ وَهَا لَهُ فِي وَ وَيِّنَ كَا يَّا يَكُونُ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرِكَاءُ شَرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ وَمِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَّقُضِيَ يَهْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِّمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظِّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ رَى الطَّالِمِينَ مُسْقِقِينَ مِمَا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعَ بِهِمَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ ( 22) ذَلِكَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الطَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الطَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الطَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا إِنَّ اللَّهَ كَذِبًا غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا غَنُورُ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا غَلْهِ اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا غَلْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ كَذِبًا اللَّهُ الْهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْوَالِقُونَ الْوَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُ فَإِنْ يَشَا لِللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنَ السَّيِّئَاتِ

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ إَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْرِّرْقِ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ بُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي بُنَزِّلُ إِلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا وَكَ اللَّهُ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي اَلْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلُلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهَرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( 33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِبَانَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاٰتِنَا مَا لِلْهُمْ مِنَّ مِجيص ( 35) فَهَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فِمَتَاعُ الْحَيَاٰةِ الْدُّنْيَا وَمَلًّ عِنْدَ اللَّهِ خَيَّرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَهُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ ۖ الْإِثْمِ ۚ وَالْفَوَاحِسُ ۗ وَإِذَا مَا (عَنْ وَالْذِينَ يَجْمِبُونَ لَكِيْرِ أَرْجَا رَاءً وَالْذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمْ غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَافَامُوا الصَّدَةُ وَامْرَهُمْ سُورَى بَيْنِهُمْ وَمِمَا رَرَفَاهُمْ يُنْتَصِرُونَ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّهُ النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي إِنَّهُ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْنَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْنَاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْنَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْنَاسِ وَيَبْغُونَ فِي النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْنَاسِ وَيَبْغُونَ فِي النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي النَّاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْنَاسِ وَيَبْغُونَ فِي اللَّهِ الْنَاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْنَاسِ وَيَبْغُونَ فِي الْنَاسِ وَيَاسِلُولُ اللَّهُ الْنَاسِ وَيَلِيْ الْنَاسِ وَيَاسِلُولَ الْنَاسِ وَيَعْرَاسُونَ الْنَاسِ وَيَلْمُ الْنَاسِ وَيَسْفِي الْنَاسِ وَيَعْمَلُونَ الْنَاسِ وَيَعْرَاسُونَ الْنَاسِ وَيَعْمُ وَلَاسُونَ الْنَاسِ وَيَعْرَاسُ وَيَعْرَاسُونَ الْنَاسُ وَيَعْرَاسُ وَلَى الْنَاسِ وَيَطْلُونُ الْنَاسُ وَيَعْرَاسُونَ الْنَاسُولِ الْنَاسُ وَيَعْمِ الْنَاسِ وَيَعْمَلِهُ الْنَاسُ وَيَعْمَالُولُ الْنَاسُ وَالْمُوالِولُولُ الْنَاسُ وَالْمُولُولُ الْنَاسُ وَالْوَاسُولُ وَالْمُوالُولُ الْمُعْرَاسُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْفُولُ وَالْمُولِ الْمُعْرَاسُ وَالْمُوالِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالِلَّالِي وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِ أَلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَكُ لِللَّا اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (

44ٍ) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَبْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينِ ٓ آَمَنُوا إِنَّ الْخَاسِّرينَ الَّذِينَ ۖ خَسِرُواۛ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوَّمَ َالْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِّلَ رَسُولًا فَيُوحِيِّ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ جِكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أُمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْأَيْمَانُ وَلَكِنْ جِعَلَّنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ غِنْبَادِنَا وَإِنَّكَ ۖ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ إِلَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ (53ً)

سورة الزخرف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمِ (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٌّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونِ (7) فَأَهْلَكْنَا ۚ إَٰشَٰدٌّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ۚ الْأَوَّلِينَ (8ٍ) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزْيِزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَإِذَاْ بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ ۚ مُسْوَدًّا وَهُوَ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ ۚ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَرِنَ إِنَاتًا ۖ أَشَهِدُوا ۖ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ بِأُهَّدَى ۚ مِمَّا وَجَدْتُمُّ عَٰلَيْهِ أَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ ٰ بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ (25) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْخَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِخْرُ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي يهسمون رحمة ربك تحن فسمنا بينهم معيستهم وي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْظُهُمْ بَعْظَا لَمُحْدِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلُوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَتَكُونَ (يَكُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِينُونَ (34) وَلُبُنُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِينُونَ (34) وَرُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَا يَكُونَ (34) وَرُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَا يَعْلَى مَا يَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَالَّاتُ مِنْ مَا يَعْلَى الْمَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَاكُونَ (34) وَرُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَاكَ مَا مَا يَتَعْلَمُ أَنْ وَالْمُ الْمَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَلَالَانَا مُنَاعُ الْحَيَاةِ اللَّالَالَالُ الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَامِ الْمَاعُ مَنْ أَلَالًا مَنَاعُ الْمَاعُ مَا أَنْ وَلُولُولُولًا أَنْ يَكُونَ الْمَامُ الْمَاعُ وَالْمَامُ الْمَنَاعُ الْمُنَاعُ الْمُنَاعُ الْمُعَلِيْقِ الللَّهُ الْمَامُ الْمَاعُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُعَلِيْقِ الْمُعَلِيْقِ الْمُعَلِيْقِ الْمُؤْمِنَا الْمُلُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُعْلَاقِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُقَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم . وَالْآَخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ وَالْآَخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اِلرَّحْمِنِ نُقَيِّضْ لَهُ ِشَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قِرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُّدُّونَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَاْ جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتِ تُسْمِعُ الحُمْ فِي العدابِ مُسَرِّ وَمَنْ كَانَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ( الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ( 40) فَإِمَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) نُريَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَأَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ فَأَسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ ثُمْ أَلُونَ (44) وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ عَرْكَالًا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ عَرْكَالًا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ عَرْكَالًا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ عَرْكَالِكَ مِنْ عَرْكَالًا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ السَّعْدِي أَلَا أَوْلَالًا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ عَرْكُونَ لَيْ فَالْمُسْتَقِيمِ (44) وَأَسْأَلُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلْهُ مُنْ أَلُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلِكُ فَالْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلِكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ لَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلَوْنَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْقَوْمِكُ وَسُولُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَا أَلَاكُونَ أَلَاكُونَ أَلَاكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلَاكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَلْكُونُ فَلَالْكُولُولُولُ أَلْكُونَ أَلَاكُونَ أَل صحور الرَّكُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ أَلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ِّهُمْ مِنَّهَا يَبَضْحَكُونِ (4ُ7) وَمَا نُرِيهِمْ هِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ ۚ أَخْتِهَا ۗ وَٓ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( 48) وَقَالُوا يَاْ أَيُّهَا السَّاجِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكُ بِمَا عَهِدً

عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ َيَنْكُثُونَ (0ُ5ٍ) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قُوْم أَلِيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ِ وَهَدِهِ الْأَنْهَارُ ۚ تَجْرِي ٓ مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةُ مَنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مِعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأُطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فِاسِقِينَ ( 54) فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ( َ ﴿ 55 كَنُو الْمُعَلِّمُ اللَّهَا وَمَثَلًا لِلْآَخِرِينَ (56) وَلَمَّا ضُرِبَ إِيْنُ مَرْيَمَ مَثِلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا إِيْنُ مَرْيَمَ مَثِلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثِلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً ۚ فِي ۚ الْأَرْضَ يَخْلُفُونَ ۚ (60) ۚ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالنَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مَّسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَمْتَرُنَّ بِهَا وَالنَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ إِلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جَاءَ يَصُدَّنَّكُمُ السَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى إِالْبَيِّنَاتِ قَالً قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْجِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُهُونَ (63) بعض الدي تحتلفون قِيهِ قانفوا الله واطيعون (65) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة مَنْ تَأْتِيهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ أَنْ تَأْتُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (67) يَا عِبَادِ لَا حَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) إِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) إِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) إِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) إِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا بَعَالًا الْمُتَّاتِمَا فَيْ إِلَيْ الْمُنْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) إِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا عَالَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الْآذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا عَالَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) إِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا عَبَادِ لَا عَالَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) إِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا يَنَا لِيَا الْمُنْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ الْيُونَ (68) إِلَا أَنْتُمْ الْيُونَ (68) إِنَّا أَنْ الْيَعْمُ لِيَعْتَةً وَهُونَ (68) إِلَوْنَ (68) إِلَّذِينَ آمَنُوا بِأَيْكُمُ الْيُونَ (68) إِلَا أَنْتُمْ أَنْ الْرَبُونَ (68) إِنْ أَنْهُ الْعَنْونَ (68) أَلَا أَنْهُمْ الْيُونَ وَلَمْ أَنْهُ أَنْ الْهُ إِلَيْنَا لِنَاقُونَ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُمُ الْيُونَ (88) أَنْهُ الْعَرْبُونَ (88) أَلَانِهُ اللَّذِينَ أَنْهُ أَنْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَنْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْفُونَا اللّهُ الْعَلَامُ وَكَاَّنُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ رُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ تُجْبِرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الْتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا

تَأْكُلُونَ (73) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عََنْهُمْ وَهُمَّ فِيهِ مُثْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُواْ هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادُوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ مِاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (48ٍ) أَمْ حِسَادَم بِالْحُقَ وَلَكِنَ اكْثَرُكُمْ لِلْحُقِّ كَارِهُونَ (77) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا أَبْرَمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (80) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) عُرَّقُ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) عَمَّا يَصِفُونَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يِبُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضَ إِلَهُ وَهُوَ الْجَبِكِيَمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي ۖ لَّهُ مُلْكُ ۖ الْسَّمَاوَاتِ ۚ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ (85) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشُّهَٰاعَةُ إِلَّا مَنْ ِشَهِدَ بِالْجَقِّ وَهُمَّ مَا يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَعُولُنَّ إِلَّا هَوُلَاً عَوْلُنَّ إِلَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ إِلَيَّهُمْ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يَإِ رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88) ۖ فَاصْفَحْ عَنَّهُمْ وَقُلْ سَلَّامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)

سورة الدخان عمر (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينِ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ

بِدُخَانِ مُبِينِ (10) يَغْشَى النَّاسِ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٍ ( ِ11) رَٰ يَّنَاۚ اكَّٰشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا ۖ مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّي لَهُمُ الذَّكْكِرَى وَقِدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۚ (13) ۚ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ۚ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14 ۖ) إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ عَلَيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطَّشَةَ الْكُبْرَى قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطَّشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا إِقَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ إِنَّ مَسْفِمُونَ (10) وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْلَهُمْ فَوْمَ قِرْعُونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي إِكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ (18) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبِّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبِّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) الْكُمْ مُثَبَعُونَ (23) وَاثْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۚ إَنَّهُمْ جُنْدُ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ (25) وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) ٍ وَنَعْمَةٍ كَانُواَ فِيهَا فَاَكِهِينَ ِ(27) كَذَلِكَ وَأَوْرِثْنَاَهَا ۚ قَوْمًا ٱخَرِينَ (28ً) فَمَّا بَكَثَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَإِنُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدُّ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَأَئِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَأَنَ عَاْلِيًا مِنَ الْمُسِّرِفِينَ (31) \_ وَلَقَدِ ٱخْتَرُّنَاهُمْ عَلَى عِلْمَ عَلَى َ الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآَيَاتِ مَا فِيهِ أَبَلَاءٌ مُبِينٌ الْعَالَمِينَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا (32) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا (34) الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأَتُوا بِأَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ وَمَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَا فَلَقْنَاهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِّ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مِوْلِّى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ ۚ هُوَ الْعَزِيزُ ۚ الرَّحِيمُ (42ً) إِنَّ شَجَرَةَ

الِرَّةُ وِّوم (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَيْمِ (46) خُذُوهَۗ قَاعَيْلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُِبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۚ (4ُ8) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيزُ ۖ الْإِكَرِيمُ ( عداب الحميم (40) دق إلك الت العزيز الحريم (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) فِي مَقَامٍ أَمِينِ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (53) كَذَلِكَ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدَّعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدَّعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضَلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِثُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59)

سورة الجاثية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2)
إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ أَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ أَيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رَزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِّ لِلَّهُ مِنَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِّ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ أَنْ أَلَاهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِّ مَا لَكِياتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِّ لَوَالْكَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِّ مَا لَيْكَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِ اللَّهِ مَا لَكُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِ مَا لَيْكَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِ لَا لَيْ يَالُكُ الْكَاتِ مِنْ اللَّهِ يَتَلُوهَا عَلَيْكَ بَالْحَقِ مِن السَّمَاءِ مِنْ اللَّهِ مَا لَيْكُ لَلْمُؤْمِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَيْكُ لَيْكُ بَالْحَقِيْلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ مَنْ لُوهَا عَلَيْكَ بَالْكُومَ الْكُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ أَنْ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُهُ الْكُولُ الْكُولُ الْلَهُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُ فِيِأَيُّ ۚ جِدِيَتٍ ۚ بَعْدَ اللَّهِ وَأَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيم ۚ [7) ِ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُثْلَى عَلَيْهٍ ِ ثُمَّ يُصِرُّ ۖ مُسْتِّكْبِرِّا ۚكَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ۚ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ِأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي غَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ

لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ إِلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي اِلِسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا يَمِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الارْضِ جَمِيعَا مِنْهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ أَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي الْمَلِيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَأَتَيْنَاهُمْ أَلْكِنَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَأَتَيْنَاهُمْ أَلِطَيِّبَاتٍ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَأَتَيْنَاهُمْ أَلْكَنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلَّنَاكُ عَلَى فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلَيْنَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلَيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَعْمَ الْمَذِي يَعْمَا الْمُنْ يَقَامَةً وَيَامَةً فَيْمَ الْمُعَلِي وَيَعْمَلُونَ وَلَا يَتَابَعُ أَلُوا وَيْهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلَيْهُمْ يَوْمَ الْوَيَامَةِ الْمَانِي فَيْ مِنْ الْأَوْمَ فَيَامِهُ عَلَى الْعَلَيْمِ الْمَاعَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَا عَلَى الْعَلَيْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنَافِي الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُ مِنْ الْمُهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُهُمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونَ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ شَريعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ لِلَّذِينَ لِا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُواْ عَنَٰكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ( الطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ( 12) وَيَاءً بَعْضٍ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّالِينَ ( 12) وَيَاءً بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّه 19) هَذَا بَصَائِرُ لِلْنَّاسِ وَهُدًى ۗ وَرَجْمِةٌ لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ ( 20]) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُحْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلُمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ النَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَقَلْبِهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَه وَجَعَلَ ۚ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَغْدٍ اللَّهِ ۗ أُفَلَا تَذَكَّرُونَ (2ُ3ُ) وَقِالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيِاتُنَا الدُّانِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا ثُنْلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتُنَا عِلْمَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا ثُنْلَى عَلَيْهِمْ أَيَاتُنَا عِلَيْهِمْ أَيَاتُنَا إِنْ كُنْتُمْ مَيْنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِأَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ مَعكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاس لَا يَعْلَمُونَ (26) وَلِلَّهِ مُلْكُ إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ ۖ تَقُّومُ ۗ السَّاعَةُ يَوْمَ لِنَّإَ ۖ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ۚ (27) وَتَرَى كُلَّ أَمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَّابِهَا الْيَوْمَ وَتَرَى كُلُ امَّةٍ جَاتِيَةً كُلُ امَّةٍ تَذَعَى إِلَى كِتَابِهَا اليَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ فَي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ أَيَاتِي تُثَلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ فَكُنْ أَيَاتِي تُثَلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ فَوْرُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ أَيَاتِي تُثَلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَكُنْتُمْ وَالسَّاعَةُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ إِنَّ وَالسَّاعَةُ إِنْ وَالْسَاعَةُ إِنْ وَالْسَاعَةُ إِنْ وَالْسَاعَةُ إِنْ وَالْسَاعَةُ إِنْ وَالْسَاعَةُ إِنْ وَلَى اللَّهُ وَلَا أَنَهُ إِنَّ وَلَا السَّاعَةُ إِنْ وَالْسَاعَةُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا السَّاعَةُ إِنْ وَالْسَاعَةُ إِنْ وَالْسَاعَةُ إِنْ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا السَّاعَةُ إِنْ وَلَا لَالْسَاعَةُ إِنْ وَلَا لَاللَّالَاقَاعَةُ إِنْ وَلِي وَالْمَالِقُورُ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَمَا السَّاعَةُ إِنْ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا مِنْ الْمَالِيْ وَلَا لَالْتُوا وَلَمْ وَلَالْمُ وَلَا لَالْلَالِكُونُ وَلَا لَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالِكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَالْمُ وَلَالِكُونَا لَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا لَكُونُ وَلَيْ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ لَلْمُ وَلَيْتُولُونَ وَلَالْمُوا لَوْلَالُولُونَ وَلَيْكُولَ وَلَالَالِلْلُولُولُولُ وَلَالُولُولُ وَلَا أَلَّا وَلَالْمُ وَلَاللَّالَالِقُولُ وَلَا أَلَالَالُولُولُ وَلَا اللْمُؤْمِلُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَا لَاللَّالِمُ وَلَا اللْمُولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّالَالُولُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُولُولُ وَلَا لَالْمُولُولُ وَلَالُولُولُ وَلَال نَظُنُّ إلَّا ظَنَّا ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۖ [32) وَبَدَا لَهُمَّ سَيِّنَاثُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ( 33ٍ) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسٍاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذٍا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَامِرِينَ (34) ِ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ إِتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ اَلْخَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْإِيَّوْمَ لَا يُخْرَأُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (3ُ5) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

> <sub>سورة الأحقاف</sub> بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقَّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلُ أُرونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابِ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ وَنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ

لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَاً حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدِدَاءً ۚ وَكَٰانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَأَفِرِينَ ﴿6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ِالَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ يقون افتراه قل إن افتريته قلا تملدون لي مِن اللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنَّكُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينُ (9) قُلْ أَرَايُكُمْ إِنْ أَرَايُكُمْ إِنْ أَرَايُكُمْ إِنْ أَرَايُكُمْ إِنْ أَرَايُكُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللّهِ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللُّهَ لَا يَهْدِي ۚ اِلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مِا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواً بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا ۚ عَرَيِّيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلِّمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ( 12) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ إِثُّمَّ ٱسْتِقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمَّ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَٰئِكَ أَصْحَاَّبُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) وَوَصَّيْنَا إِلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إَجْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَصَعَتَّهُ الإنسان بوالديه إحسان حمله الله عرف ووضعه كُرُّهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبِمَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبِبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا الَّتِي أَنْعَمْتُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا الْمُسْلِمِينَ (15) أُولِئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَيَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْجَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ إِلصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا بِيُوعَدُونَ (16) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أَيْ لَيْرَجَ وَقَدْ ِ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إَنَّ وَغُدَّ اللَّهِ َ

جَيٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسِاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْلِّقَوْلُ فِي أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خِاسِّرِينَ (18) ُ وَلِكُلٍّ دَرَجِاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ إِعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظِلِّلُمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضِ الَّذِينَ كُفَرُوا غَلَى النَّارِ يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي فَالْيَوْمَ تُحْرَوْنَ وَيَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) وَاذْكُرْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) وَاذْكُرْ مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ الْمَا يَوْمَ عَظِيمِ (21) قَالُوا أَجِئْتِنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اللّهِ وَأَبَلِّعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَنْدَ اللّهِ وَأَبَلِّعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَنْدَ اللّهِ وَأَبَلِّعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَنْدَ اللّهِ وَأَبَلِّعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَيَحْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا وَلَكِنِّ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلَٰثُمْ بِهِ رَبِحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ (24) ثَلَقَوْمَ الْمُحْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيهَا إِنْ الْمُكْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سِمْعًا وَأَبْصَارًا وَأُفْئِدَةً فَمَا إِنْ مَنْ أَلُومُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سِمْعًا وَأَبْصَارًا وَأُفْئِدَةً فَمَا إِنْ مَنْ الْمُعْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سِمْعًا وَأَبْصَارًا وَأُفْئِدَةً فَمَا إِنْ مِّكُنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَاۚ لَهُمْ بِسَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَأَ مَكناكُمْ فِيهِ وَجَعَلنَا لَهُمْ سَمْعَا وَابْصَارًا وَافَئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَيْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ النَّحَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَلِهَةً بَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا صَرَفْنَا إِلَيْكِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا صَرَفْنَا إِلَيْكِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مَنْ رَكُونَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ مَعْدِي فَيْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ مَنْ مَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ مَوْدَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ مَنْ مُونَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ مَنْ مُعْلَى مَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ الْقَوْمِهِمْ مَا مُعْرَفِينَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ الْقَوْمِةِ مَنْ أَوْدِينَ وَيَوْمُ الْمُؤْلِقِيْ إِنَّا مِنْ الْمُعْمَا كَتَابًا أَنْهُمُ وَمَا لَكُونُ الْمُونَ الْمُعْمَا كَوْمُونَا إِنْ أَلْمُ لَنَا إِلَى الْمُؤْلِقِيْنَا إِنْ فَالْمُوا يَا قَوْمُ مَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْونَا إِلَى مَنْ مُونَا إِنْ أَنْ فَلَالَا مُؤْلِقًا إِلَى الْمُولِ مَنْ أَلَالَا مُنْ مُنَا إِنَّا مُونَا إِلَيْكُوا مَا مُؤْلِولَا أَنْهِمُ مَا أَلَقًا عُنْمُ مُونَا إِلَى أَلَوْمِ اللَّهُ مُؤْلُوا أَلَا مُؤْلِقًا إِلَى مَنْ أَنْهُمْ مَا أَنْهُ مُنَا إِنَا لَا مُؤْلِقًا إِلَى مُعْمَالُوا أَنْهُ مُوا أَلَا مُنْ مُونَا إِلَيْكُوا أَنْ أَلَا مُؤْلِولًا إِلَا أَنْهُوا مِلْهُوا أَنَا إِلَا أَلَا مَا مُنْكُولًا إِلَا أَلَا مُعْلَالِوا أَنْهُ مُنَا إ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

وَلِكَ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمِنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرْكُمْ مِنْ مَنْ اللَّهِ فَلَيْسَ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي طَلَقٍ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (33) يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (33) يُكُوم أَلُو النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ وَيَوْمَ لِكُونَ مَلِ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرُ (33) قَالُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ فَلَو الْعَزُمِ مِنَ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ مِنَ قَالُ لَكُونُ مَلَ النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ تَكُفُرُونَ (34) قَاصْبِرُ كُمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزُمِ مِنَ قَالُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَكُولُو الْعَزُمِ مِنَ اللَّوْلُولُ الْقَوْمُ اللَّولُ الْقَوْمُ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) لَقَامِ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهِ أَضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ( 1) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضِلًا أَعْمَالَهُمْ ( 1 ) وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُوا النَّبَعُوا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ( 2 ) ذَلِكُ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا وَأَصْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ( 3 ) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ لَمَنُوا النَّعَو مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضَعَ الْحَرْبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ( 3 ) فَإِذَا لَقِيتُمُ الْذِينَ لَمَنُوا اللَّهَ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ( 3 ) فَإِذَا لَقِيتُمُ الْذِينَ الْمَثُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ فَشُدُّوا لَيَعْدُوا اللَّهَ فَلَنْ يُسِلِ اللَّهُ فَلَنْ يُسِلَّ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ لِيَبْلُو الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ لِيَبْلُو الْوَرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ بَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو لَوْ يَسَاعُ اللَّهُ فَلَنْ يُضِلَّ الْمَالُهُمْ ( 4 ) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ( 5 ) وَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ عَرَّفَهَا لَهُمْ ( 6 ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمِنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ( 7 ) وَالَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ( 7 ) وَالَّذِينَ كَفَرُوا

فِتَعْسًا لِلهُمْ وَأَضَلَّ ِأَعْمَالَهُمْ (8) ِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرهُوا مَا أَيْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) أَفَلَيْم يَسِيرُوا فِي الْأَرُّضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَأْنَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ دَهَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَهَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّهَ مَوْلَى لَهُمْ (اللَّهَ مَوْلَى الْهُمْ ( اللهَ مَوْلَى الذِينَ امَنُوا وَانِّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لهُمْ (11) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْهَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ (12) وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَنْكُ لَوْمُ اللَّهُ الْاَيْقِ وَكَأَيِّنْ مِنْ وَلَيْتِكَ النِّي وَكَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ الْجَنَّةِ النِّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَهُونَ فِيهَا فَكُمْ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ فَوْ خَلْدُ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا عَمْ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ النَّمَ وَالْهَارُ مِنْ مَنْ مُوءً خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا عَمْ مَنْ مَنْ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّةَ أَمْعَاءَهُمْ (15) وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ النَاكَ وَتَهُمْ الْلَاكَ وَتَهُمُ الْلَاكَ وَتُهُمْ الْلَاكَ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَامُهُ وَلَا يُسْتَمِعُ النَاكَ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَامُهُ وَلَا لَا يَسْتَمِعُ النَاكَ وَتَا لَا يُعْمَاءَهُمُ الْنَاكَ وَتَا مَنْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَاكَةُ مُومُ الْمَلِهُ وَالْتَلَادِ وَسُقُوا مَاءً وَمُ الْمَاكَةُ مَنْ الْمَاكِ اللْهُ الْمُعَلِقُولَ الْمُعَاءَهُمُ وَالْمَاءَ الْمُ الْمَلْكُولُ وَلَيْلِ اللْهُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْعُ الْمُلْكَالُ الْمُؤْمِلُولُولَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْكَالُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُ الْمَلْكُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) وَمِنْهُمْ مَنْ بَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرِرَجُواٍ مِنْ عِيْدِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ ِأُوتُواْ الْغِلْمَ مَاذَا يِّ إِلَّا أَنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْلِ زَادَهُمْ هُدَّيَ وَإَتَاهُمْ اهوا على الملكوا رادهم هدى وواهم تقَوَّاهُمْ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلَلْهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَلَلْهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَلَلْهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَلَلْهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ رَبِ اللهِ اللهُ اللهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فِأُوْلَى لَهُمْ (ۗ0ُ2) ۚ يَطَاعَةٌ وَۖقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأُمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ (21)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيُّقَطَعُوا أَرْجَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصِارَهُمْ (23) إِفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ الله وترسوا رضواته فالمبط العمائهم (12) ام حسب النَّدِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرِضُ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرِيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) وَلَتَعْرِفَتَهُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَتَعْرُفُوا وَصَدُّوا عَنْ وَلَنْلُو أَخْيَارَكُمْ (31) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ وَنَبْلُوَ أَخْيَارَكُمْ (31) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ َسَبِيلِ اللّهِ وَشَاقُوا إِلرُّسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُذِى لَنْ يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئًا وَسَيُجْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) يَا ۚ أَيُّهَا الَّإِذِينَ ٓ إَمَٰنُوا أَطِيعُوا الِّلَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّبْسُولَ وَلَا يُعَبِينَ عَنَّالِكُمْ (33) إِنَّ إِلَّذِينَ كَفَرُواً وَصَيَّاواً عَنْ تُبْطِلُوا أَيَّعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ إِلَّذِينَ كَفَرُواً وَصَيَّاواً عَنْ يَسَائِكُمْ اَمُوانِكُمْ (37) إِنَّ يَسَائِكُمْ هَوُلَاءِ تُدْعَوْنَ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ (37) هَاأَنْتُمْ هَوُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ( (38

<sub>سورة الفتح</sub> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٍ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِيعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مِن دَبِكَ وَمَا نَاحَرَ وَيَنِمَ يِعْمَنَهُ عَلَيْكَ وَيُهَدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ عَلَيمًا حَكِيمًا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنًا تِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّنًا تِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُيَا فِقِينَ وَالْمُنَا فِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانَّيَنَ بِإِللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ وَأَغَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَّصِيرًا (6) وَلِلَّهِ ۖ جُنُودٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7ٍ) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُيَبَّشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ ءَِرَسٍُولِهِ وَتُعَزَّرُ وهُ وَتُوَقَّرُوهُ رَّهُ مُكْرَةً وَأُصِيلًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُتُوعِلُ إِنَّمَا يُعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونَكَ فَإِنَّمَا يُعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ إِللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) شَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ وسيوييه اجرا عطيما (١٠) سيهول لك المحلفون من الأعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا لَكُمْ مِنَ اللّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ لَكُمْ نَفْعًا لَنْ كَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ لَكُمْ فَوْمًا بُورًا لَنْ يَنْقَلِبَ الرّبِسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ لَنْ يَنْقَلِبَ الرّبِسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ لَنْ يَنْقَلِبَ الرّبِسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا لَكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) َ وَمَنْ لَمُّ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِنَّاً أَعْتَدْنَا ۗ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَجِيمًا (14) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا الْطَلَقْتُمْ إِلَى مَا يَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ الْمُخَلُّفُونَ إِذَا الْطَلَقْتُمْ إِلَى مَا يَعَالِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونِا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ معام سُحدوها درون سِعدم يريدون أن يبدلوا كدم الله قُلْ الله قُلْ الله مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَى قَوْمِ (15) قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ الله أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلُّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا يَوَلِّانَهُ مِنْ قَبْلُ يَا إِلَيْهَا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا يَالَّانُ مَا يَوَلِّا لَا أَلُومًا وَاللّهُ مَنْ مَا يَوْلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِلْ اللّهُ مَن عَذَابًا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا يَاللّهُ أَنْ مَا يَوْلُونَهُمْ أَلُولُ اللّهُ أَنْ يَا يَوْلُونَ اللّهُ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا يَعَلَى الْأَنْ مَا يَوْلُونَا كُمَا يَوْلُونَ مَا لِللّهُ مِنْ قَبْلُ يُعْمَى حَرَجٌ وَلَا إِلَانَا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا يَاللّهُ أَنْهُ إِلَى إِلَانَا أَلِيمًا (16) أَلْمُ إِلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَمَى حَرَجٌ وَلَا إِلْمَا وَالْمَا لَوْلَا لَوْلُولُولُونَا فَإِلْ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمِي اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُونَ اللّهُ عَلَى الْأَوْمُ لَمُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ لَيْكُمْ مِنْ فَيْلُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَالْمُولِهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ لَا لَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ المُولِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ ا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَبُّ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذَّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذَّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ إِلَّهُؤُّمِنِينَ ۚ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجِرَةِ فَعَلِّمَ مَّا فِي قُلُوبِهَمْ فَأَثَرَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُعَٰا قَرَيباً ﴿ 18) ۚ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ إِللَّهُ عَزِيزًا كَكِيمًا (19) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَيْهِرَةً تَأْجُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ غَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) وَأُخْرَى لِهُ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شِيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَوَلَّوْلِ الْأَدْبَارَ ثُمَّ رَدِّ رَدِّ رَدِّ رَدُّ رَدُّ رَدُّ رَدُّ رَدُّ اللَّهِ الَّتِي قَدْ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَثُ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيلًا (23) وَهُوَ اللَّذِي كُفَّ أَيْدِيلًا مَكَّةً مِنْ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا بَعْدِ أَنْ أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) هُمُ إِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَإِصَدُّوكُمْ عَرَىٰ الْمَسْجِدِ الْجَرَام وَالْهَذَّيِّ مَعْكُوفًا ۚ أَنْ يَبْلُغَ مَجِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا ۗ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ يَعْلَمُوهُمْ أَنَّ يَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مَنْهُمْ مَعَرَّةُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّزَ مَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ يِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْقَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ وَمُقَلِّقِينَ رُونُوسَكُمْ وَلِيلًا (27) هُوَ الَّذِي أُرْسَلَ رَسُولَهُ وَلِيلًا مِنْ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّذُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَسِرَالُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ اللَّهِ وَلَيْقِينَ وَمَثَلُهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ أَسِرَا أَلَكُ وَلَى اللَّهِ وَالْفَهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مَنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلَّهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي يَبْتَعُونَ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْتَوَى مَلْ اللَّهِ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْتَوَى وَلَاللَّهُ الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْتَوَى وَلَوْ السَّالِخَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَالْمَالِوَا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَلَمُرَا عَظِيمًا (29)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الِلَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَجْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ أَصْوَاتَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍّ ۗ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ۖ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا َأِنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِيَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ چَبَّبِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ ۚ وَالْفُسُوٰقَ وَالْعِصْٓيَانَ أَولَئِكَ ۖ هُمُ الْرَّاشِدُونَ (7) الكفر والفسوق والعصيين أوليك هم الراسدون ( ) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى بَغَتْ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينِ (9) إِنَّمَا الْأَهْ أَنْ وَأَنْ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينِ (9) إِنَّمَا الْأَهْ وَالْمُ فَا أَنْ وَا أَنْ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقْسِطِينِ (9) إِنَّمَا اللَّهُ الْمُؤْسِطِينِ (9) إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسِطِينِ (9) إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسِطِينِ (9) إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسِطِينِ (9) إِنَّا اللَّهُ ٳؘؖڵڝؙۅ۠ٛڡؚڹؙۅڹٙٳڂؘۘۊة۠ ڡؘٲؙڞڸڂۅٳ؞ٟؾۘڹؘ؞ٲؘڂؘۅؽڮؙٟؗؗٛٛؗۿۘ ۅٙٱؾۜؖڡؙۅٲ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُ وَنَ (10) بِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسِْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَِى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسِّى أَنْ يَكُنِيَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَاتِ بِنْسَ ۗ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدٍ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ النِظَّالِمُونَ (11) بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَثُبْ فَاولَئِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّمْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ الطَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ الطَّنِّ إِنَّمُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ لَا كَلَقْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) مِنْ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) مَنْ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَيَاكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلُورِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ لَا يَلِثُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَرَسُولُهُ لَا يَلِثُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَرْتَابُوا وَكِنْ قُولُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهُ لَمْ السَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ فَو لَاللَّهُ أُولِئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ اللَّهُ أُولِئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ اللَّهُ أُولِئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ اللَّهُ أُولِئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّه بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُثُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُثُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( 18)

سورة ق بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ق وَالْقُرْآنِ الْمِجِيدِ (1) بِلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ ق وَالْقُرْآنِ الْمِجِيدِ (1) بِلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَئِذَا مِثْنَا وَكِنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلَمْنَا مَا تَنْقُصُ الَّإِرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَيْفِيظٌ (4) بَلْ كَِذَّبُوا بِالْجَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهِا وَزَيَّنَاهَا وَمَا يَنْطُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُم دَيْفَ بَنْيَنَاهُا وَزَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوحٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْنًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ بَلْدَةً مَيْنًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (12) وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ وَإِخْوَانُ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَتَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ وَإِخْوَانُ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَتَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ وَإِخْوَانُ أَمْ اللّهُ مَا وَالنَّابِ الرَّسِ وَتَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ وَإِخْوَانُ أَمْ الْأَنْ كَنَا عَلَا لَوْ مَا لُكُولُ وَالْمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ وَإِخْوَانُ أَمْ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَوْدُ (12) وَعَادٌ وَفِرْ عَوْنُ وَإِخْوَانُ وَالْمُولُ وَلَيْهَا مِلْكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالُكُولُ وَالْمُولُ وَلِي وَالْمُولُ وَلَالُولُ اللّهُ مَا وَالْمُولُ وَلَالُولُهُ اللّهُ مِنْ وَلَالًا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا لَكُولُ وَلَالَالُهُ وَلَاللّهُ الْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَاللّهُ لَلْكُولُ وَالْمُولُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُالُولُ وَلَاللّهُ وَلَيْلُولُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَا لَوْلِكُولُ وَلَالْمُ اللّهُ لَالْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَا لَوْلُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَالُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُولُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ لَالْمُولُولُ وَلَاللْمُ لَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ لَاللّهُ وَلَالْمُ لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ و لَوطٍ (13) وَأَضْحَاَبُ أَلْأَيْكَةٍ وَقَوَّمُ تُبَيِّعَ ۖ كُلٌّ ۗ كَكِّدَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينَا بِالْخُلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدُ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدُ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ (18) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ رَقِيبٌ عَتِيدُ (18) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ

مَها كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19<sub>) و</sub>ِوَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كِلَّ نَفْس مَعَهَا سَاَئِقٌ وَشَهِيدٌ ( 21ً) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَّٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ اِلرَّحْمَنِ بِالْغَيْبُ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَام ۚ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (كَٰٓٓٓڲ) ۖ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلِّدَيْنَا مَّزِيدٌ ( 35) وَكَمْ ۖ أَهْلَكْنَا قَبْلِّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ 25) وَكُمْ اهْلِكُنَا قَبْلُهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَمْ اشَدَّ مِنْهُمْ مَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا مَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) مَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلُ فَسَبِّحْهُ الشَّمُونِ اللَّيْلُ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ الشَّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَكَانٍ قَرِيبٍ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيثُ وَإِلَيْنَا يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْدُ عَلَيْهَا نَسَدُ (44) نَحْنُ نُحْدِي وَنُمِيثُ وَإِلَيْنَا نَسِدُ (43) يَوْمَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْدُ عَلَيْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْدُ عَلَيْنَا نَسِدُ (44) نَحْدُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا تَشَقَقُ أَلْا وَلَاكُونَ مَا نَقُولُونَ وَمَا تَشَعْفُونَ وَمَا تَقُولُونَ وَمَا تَقْوَلُونَ وَمَا تَشَعْفُونَ الْمُ يَقُولُونَ وَمَا تَشَعْمُ مَا يَقُولُونَ وَمَا تَعْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ عَلْمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ( أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ( (45

<sub>س</sub> سورة الذاريات

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1ً) فَالْجَامِلَاتِ وَقْرًا (2ً) فَالْجَارِيَاتِ وَالدَّارِيَاتِ دَرُوَّا (1) فَالْجَامِلَاتِ وَقَرَّا (2) فَالْجَارِيَاتِ
يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ
لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ
الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ
مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي
غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12)
يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا
يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ يَِسْتَعْجِلُونَ ۚ (14) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مِا آَتَاهُمْ ِرَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُّحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اَللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)ٍ وَفِي ِأَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) ۖ وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتُ ۖ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي ۗ اَلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ۖ وَمَا ثُوعَدُونَ (22) ۖ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فِقَالُإِوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ( 25) فَرَاغَ إِلَى إِهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينَ (26) فَقَرَّيَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ و محك وبسرو أَوْدَا اللَّهُ عَالَمُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) فِي صَرَّةٍ فَصَكُّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكَ قَالٍ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قِالَ ۖ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمُّ حِجَارَةً مِنْ طِينً (33) مُسَوَّمَةً عِبْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مِّنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا

وِجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُهِبِْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَّةً ِلِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَيِي إِذْ أِرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِّرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (9ً) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ َ إِنَبَذْنَاهُمْ ِفِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إَّذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اَسْتَطَاْعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنًاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا بَنَيْنًاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِهْمَ الْمَاهِدُوَنَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ۚ زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذَلِك مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاجِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاجِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونِ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ (54) وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينِ (55) بِمَلُومِ (54) وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينِ (55) وَمَا أَرِيدُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مَنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ مَنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا نَوْدِي أَمْدَا مِنْ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا نَوْدِي أَمْدَا بِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلْذِينَ كَامُونَ (59) فَوَيْلٌ لَنْ مَنْ كَوْدُونَ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)

سورة الطور بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقِّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ

الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ (8) َ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) هَٰوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّٰبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ (12ً) يَوْمَ يُدَغُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دِعًّا (13) هَذِهِ إِلنَّارُ اِلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونِ (14) أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا إِلَّا لَا تَصْبِرُوا سِهَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ( 2) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابً الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( 19) مُتُّكِئِينَ عَلَى سُّرُرٍ مَضَّفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُواٍ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْجَوْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ۖ أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلَّ امْرِيِّ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَذَّنَّاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا ۖ يَشْتَهُونَ (22) ۚ يَتَنَازَ عُونَ فِيهَا كَأْسِاً لَا لِّكِفُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهَمْ غَِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُّوٌ مَكْنُونٌ (24) ۚ وَأُقْبَلَ بَعْضُهُمْ ۚ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَلْ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ (3ُ3) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهٍ ۚ إِنَّ كَانُوا صَادِقِينَ ۚ (4ٍ3) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ يَّشِيْءٍ ۖ أَمُّ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْشَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدِهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِغُونَ فِيهِ

فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينِ (38) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسَأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُثَّقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَيُردُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوْا كِشْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابُ مَوْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَطْعُقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ يَنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَاكَنُونَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَمِنَ وَلَكِنَ أَكْتُونَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ وَلِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ وَلَالَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ (49)

<sub>سورة النجم</sub> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِنَّةٍ فَأَسْتَوَى (6) وَهُوَ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِنَّةٍ فَأَسْتَوَى (6) وَهُوَ عَلَّافُقِ الْأَغْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ عَلْافُو الْأَغْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأُوْجَى إِلَى عَيْدِهِ مَا أُوْحَى (10) قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (19) فَأُوْجَى إِلَى عَيْدِهِ مَا أُوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا اللَّمُنْتَهَى (14) عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى اللَّمُنْتَهَى (18) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى (17) اللَّمُنْتَهَى (18) أَفَرَأَيْثُمُ (18) أَفَرَأَيْثُمُ وَمَا طَغَى (18 اللَّمُنْقِي (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ اللَّهُ بِهَا وَلُهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرَى (22) اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلِلَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى أَلِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى

الْإِنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ َ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (25) وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا ثُغْبِي ۖ شَفَّاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَذَّنَ ِاللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) إِنَّا أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَاِئِكَةَ تَسْمِيَة<sub>َ يَ</sub> الدِينَ لَا يَوْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ لَيْسَمُونَ الْمَلَائِكَةُ تَسَمِيةً الْأَثْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) مَنْ قَلْمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ فَي أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) وَلِلَّهِ مَا فِي عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) وَلِلَّهِ مَا فِي عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ النِّينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ النِّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَجْسَنُوا بِالْحُسْنِي (31) الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ النَّذِينَ أَجْسَنُوا بِالْحُسْنِي (31) الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ النَّذِينَ أَجْسَنُوا بِالْحُسْنِي (31) الَّذِينَ أَسَاءُوا بَيْ رَبِّيَ اللَّهُ مِنْ الْأَنْ مِلْ الْأَنْ مَا الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ وَيَ الْأَنْ مَا الْقَلَيْ مَا الْمُؤْمَاءُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُنَاءُ وَلَا أَلَّا الْمُلْامُ الْمَاءُ وَلَى اللَّذِينَ أَوْلَا الْمُؤْمِلُوا وَيَجْزِيَ الْأَنْ مَا الْمُلْمُ الْمُلْكَامُ الْمَاءُ الْمُعْمَى (31) الْمُؤْمِلِي اللَّهُ مُنْ مَا لَمُ اللَّهُ مَا الْمُؤْمِلُوا وَيَجْزِيَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ وَلَمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُوا وَمَا فِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِي أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمِل يَجْتَنِبُونَ كَبَاَئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ ۗ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّإِهَى (32) أَفِرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّإِهَى (32) أَفِرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأُغْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) يرى رَدِّدَ) أَمْ مَمْ يَبَّهُ بِنِهُ فِي كَاكُونِكُونَهُ وَزْرَ أَخْرَى ( وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ( 38) وَأَنْ سَعْيَهُ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ مِسُوْفَ يُرَى (40) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى (43) إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى (43) وَانَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْحَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنِى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةِ الْأَخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ الصحة السَّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْهَى (51) وَقَوْمَ يُوحِ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأُطْغِي (52) وَالْمُؤْتِّفِكَةَ أَهْوَى (5ُكَ) فَغَشَّاهَا مَا ۚغَشَّى (54) فَبأَيِّ ٱلَّاءِ رَبِّكَ ۖ تَتَمَارَى (55)

هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) أَزِفَتِ الْآَزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)

> سورة القمر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَمِرٌ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ (3) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَّجَرُ (4) حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) وَلَقَدْ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) وَكُمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) وَكُمَةً بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) وَلَقَدَ جَاءَهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ۖ ٱلْأَجْدَاثِ إِكَأَنَّهُمْ ۗ جَرَاۮُ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَي الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا أَيَةً فَهَلُّ مِنْ مُدَّكِرٍ (َ5ِ1ٍ) فَكَيْهِنَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( أَيَةً فَهَلُّ مِنْ مُدَّكِرٍ (َ5ِ1ٍ) فَكَيْهِنَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ( َ 16) وَلَقَدُّ يَسَّرْنَا ۖ أَلْقُرْاًنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (َ7ُ1) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أُرَّسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمَ نَكْسٍ مُسْتَمِّرٌ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَيَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِدٍ (20) فَكَيْفٍ كَانَ عَذَابِي ۚ وَنُذُرِ (21) ِوَلَقَدْ أَيسَّرْنَاۚ أَإِلَّقُرْآَنَ لِلذِّكْرَ ِهَهَلْ مِنْ ِ مُّدَّكِرٍ (2ُ2) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا ۚ مِنَّا ۚ وَاحِدًا ۢ نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ ۖ وَسُغُرٍ (24) أَوُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25)

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَن الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُو الِنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْيَقِيْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّنُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ ْبَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطِّيْ ۚ فَعَقَّرَ ِ (2ُ9ُ أَ) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطِّى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرِ (34) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ (36) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ (36) وَلَقَدْ وَلُولُو عَذَابُ مُسْتَقِرٌ (38) وَلُقَدْ وَلُولًا عَذَابُ مُسْتَقِرٌ (38) وَلُقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ مَارَوْا بَالنَّذُرِ (38) وَلَقَدْ مَارَوْا عَذَابُ مُسْتَقِرٌ (38) وَلُقَدْ مَارَوْا عَذَابُ مُسْتَقِرٌ (38) وَلُقَدْ مَارَوْا عَذَابُ مُسْتَقِرٌ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ بَاعَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ( فَقُولُ مِنْ مُلْكَمْ بَرَاءُةُ وَلِي النَّذُرُ ( 41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَحَذْنَاهُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءًةٌ فِي (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَحَذْنَاهُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءًةٌ فِي (41) أَكْفَارُكُمْ حَيْرُ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءًةٌ فِي النَّذُر ( 42) أَكُفَارُكُمْ مَوْلُونَ نَجْرُ، جَمِيعُ مُنْتَصِرٌ (44) الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرِ (45) بَلِ السَّاعَةُ سَيهَرَمَ الجَمْعَ وَيَوَلُونَ الدَّبَرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي النَّارِ عَلَى فِي طَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى فِي طَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ (49) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدَ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي النُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُشَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي النَّابُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُشَعْدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)

بِسِّمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّرِحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْأَنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) الرِّحَمَنُ (1) عَلَمُ الْفَرَانَ (2) حَلَقَ الْإِنْسَانَ (5) عَلَمْ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (5) وَالشَّمَاءَ رَفِعَهَا وَوَضَعَ وَالشَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفِعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانِ (9) وَالْأَرْضِ الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانِ (9) وَالْأَرْضِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانِ (10) وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْجَنُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ اللّهِ الْمَالِ وَلَا تَكَذَّبَانِ (13) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ وَلَا الْمَالَ مِنْ صَلْصَالٍ وَالْمَالَ مِنْ صَلْصَالٍ وَالْمَالَةَ فَالْمَالَ مِنْ صَلْصَالٍ وَالْمَالَ مِنْ صَلْصَالٍ وَالْمَالَ مَنْ صَلْمَالًا لَهُ وَالْمَالَ مِنْ صَلْمَالًا وَالْمَالَ مَالَمَالًا وَالْمَالَ مَنْ صَلْمَالًا مَالَمَالًا وَالْمَالَ مَنْ صَلْفَالًا وَالْمَالَ مَنْ مَالَمَالَ مَالَمَالُهُ مَا مُنْ مَالَمَالًا مَالَعُمُا مُولِيَّ الْمُلْمَالُ مَالَوْلَ الْمُلْمَالُولُ وَلَا الْمَالَ مَنْ مَالُولَ الْمَالَ مَلْ مَالُمُولُولُ الْمِيْلِ الْمَالَ مِنْ مَلْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمُولُ وَلَالِمَالُولُ الْمُلْمُ مُنْ مَلْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمَالُ الْمُلْمُ الْمُعْمَامُ الْمُلْمِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمُلْمَالُ الْمَالُمُ الْمُلْمَالُولُ الْمَالُولُ مَلْمَالُ مَالُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمَالُولُ الْمَالُمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِيْمِ الْمُلْمِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمَالُمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي مِنْ الْمُلْمِي الْمَالُولُ الْمُلْمِي مِنْ الْمُلْمِي مُلْمُولُولُ الْمُلْمِي مُلْمُولُولُ الْمُلْمُولُولُولُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُولُولُولُولُ الْمُلْمِي الْمُلْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْ كَأَلْفَخَارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارَجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَيِأَيِّ آلِمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ فَيِأَيِّ آلِمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ فَيِأَيِّ آلِمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْهَمَغْرِبَيْن (17) فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان (18) مَرَجَ الْبَجْرَيْنِ َيَلْتَقِپَانِ (9 ۗ 1) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبَّغِيَان (9 ۗ) َ اللَّهُ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ إَلَاءِ رَبِّكُمْا تُكَذِّبَانِ (23) وَلِهُ الَّجَوَارِ الْمُنْشَآثُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا يُكِذَّبَانِ (25) كُلُّ هَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ِ (26) وَيَبْقِي ربعه بعدبور (22) من من حبيه دو (22) ويبدى وَجْهُ رَبِّكُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَمَّا ثُكَدِّبَانِ (28) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ (29) فَبِأَيِّ اللَّاءِ رَبِّكُمَا تُكِذَّبَانِ (31) مَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُمُ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا مُنْ أَنَّهَا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا مُنْ أَنَّهَا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا مُنْ أَنَّهَا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا مُنْ أَنَّهُا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ أَلَّهُا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ ال يُكَذَّبَانِ (32) يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ أِنِ اسْتَطَعَّتُمْ أَنْ تَنْفُذُولِ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَإِتِ وِالْأَرْشِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيَّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ (36) فَإِذَا إِنْشَقَّتِ ۗ السَّمَاءُ فَكَأَنَتْ وَرُّدَةً كَالدِّهَانِ ۗ (37) فَبأَيِّ َ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنُبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (40)

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيِمَاهُمْ فِيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأِقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَّهَنَّمُ الَّتِٰي يُكِذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٌ أَن (44ٌ) فَبأَيِّ ۖ أَلْاءِ رَبِّكُمَا ِ تُكَذِّبَانَ (45) َ رَبِّهُ جَانَا مَقَّامُ رَبِّهُ جَنَّتَاۛنِ (46) فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانِ (48) فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانً (49) فِيهمَا عَيْنَأَنِ تَجْرِيَإِنَ (50) فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ بَكْمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ فَبِأَيِّ آلَاءِ لَكُمْ تَلَيْهُمْ وَلَا جَانٌ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ لَكُمْ اللَّهُمْ وَلَا جَانٌ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ لَكُمْ اللَّهُمْ وَلَا جَانٌ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ لَكُمْ اللَّهُمْ وَلَا جَانٌ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ (58) بِّكُمَا ِتُكَذَّبَانٍ (57) كَأْنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) يَّبِأَيُّ اَلَاءِ رَبِّكُُمَا تُكَذَّبَانِ (59) هَلُّ جَزَاءُ الْإَحْسَانِ إِلَّا لَإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكِذَّبَانِ (61) وَمِنْ دُوَنِهِمَا جَنَّتَانِ (62) ٕ فَبِأِيِّ ٱلَّاءِ ۪رَبِّكُمَا ۖ ثُكَّذَّبَانِ (63) مُذَّهَّامَّتَانِ (64) فَبِأَيُّ ٓ اَلَاءٍ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ (6َ5) فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانٍ (66) فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ رَبِّكُمَا يُّكُذَّبَانٍ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ رَبِّكُمِا تُكَذِّبَانِ (9ُو) فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ (70ً) فَبِأَيِّ ٱلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (77) وَبِيَ اوْدِ 72) فَبِأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (74) فَبِأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذَّبَانِ (7ُ7َ) تَبَازَكَ اَسْمُ رَبُّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (5) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (6) وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا (12) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا (6) وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَيِّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةُ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَّ الْآَخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ٍ(16) يَطِّهِفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلِّدُونَ ( 17) بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمَ طِيْرٍ مِمَّا يَشَّتَهُونَ (21) وَحُورُ عِينٌ (22) كَأَمْتَالِ اللَّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزِاءً هِمَا عِينَ (22) دَمِنَالِ اللَوْلَوِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاء مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلِّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) مَنْضُودٍ (30) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (35) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (38) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَارًا (36) عُرُبًا أَنْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَارًا (38) عُرُبًا أَنْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْنَمَاءِ (38) عَرُبًا أَنْرَابًا (38) عَرُبًا أَنْرَابًا (38) عَرُبًا أَنْرَابًا (38) عَرُبًا أَنْرَابًا (38) عَرْبًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا (38) عَرْبًا أَنْرَابًا (38) عَرْبًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا فَيْرًا مَنْ عَلَالًا هُنَّ أَنْرُابًا أَنْرَابًا أَنْ مَا أَنْ فَيْ أَنْرَابًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا أَنْرَابًا أَنْرُوبًا أَنْرَابًا أَنْرُابًا أَنْرَابًا أَنْرًا أَنْرَابًا أَنْرَا الْيَمِينِ (38) ثُلَّةُ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةُ مِنَ الْآخِرِينَ (40) وَثُلَّةُ مِنَ الْآخِرِينَ (40) وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ (45) وَكَانُوا عَبْلَ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْجِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَوَكَانُوا يَقُولُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ لَكُنْ أَنَّ الْأَوَّلِينَ لَكُنْ أَنَّ الْأَوَّلِينَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ (48) وَالْآَخِرَيْنَ (49) لَمَحْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمَ ِ مَعْلُومِ

(50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لِلَّكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ َمِنْ زَقُّومِ (52) فَمَالِئُونَ َمِنْهَا الْبُطُونَ ۗ ( 53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمَ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحَمِيمَ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيم (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (52 فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ( حَلَقَادِمَ فَلُودِ تَصَدُّووَنَ ( / دَ) اَفَرَايَامُ مَا تَمْنُونَ ( 58 ) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59 ) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60 ) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61 ) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62 ) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62 ) أَفَرَأَيْتُمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ النَّالِمُ مَا تَحْرُثُونَ (63 ) أَأَنْتُمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ النَّالَةُ مُ لَكُنُ وَنَ (64 ) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَظَلْتُمْ النَّالَةُ مُ النَّالَةُ مُ النَّالَةُ مُ النَّالَةُ مُ النَّالَةُ الْأَوْلَى اللَّالَةُ الْمَاءُ الْمُؤْلِدُ وَلَا اللَّالَةُ مُ النَّالَةُ مُ النَّالَةُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّالَةُ مُ اللَّالَةُ مُ اللَّالَةُ مُ اللَّالَةُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ مُا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَةُ اللْمُعُونَةُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعَلِيْلُولُولِي الللللْلُهُ اللْكُولُ اللْكُولُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولَ الللْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولَ اللْمُؤْلِقُولُ الللللْمُؤْلِقُولُ الللللْمُؤْلِقُولَ اللللْمُؤْلِقُولَ الللللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولَ الللللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولَ اللللْمُؤْلِقُولُولُ اللللْمُؤْلِقُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لِمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَأَنْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْزَلُونَ (68) أَوْتُمُونُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ أَنْزَلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ أَنْدَادُ أَمَا أَنْدُنَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ أَمَا أَنْدُادُ أَمَا أَنْدُادُ أَمَا أَنْدُادُ أَنْ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ أَمَا أَنْدُادُ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ أَمَا أَنْدُادُ أَمَا أَنْدُادُ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ اللّٰمُنْ اللّٰمُونُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُنْفِيلُونَ أَمْ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل جَعَلْنَاهُ ۖ أَجَاجًا بِفِلَوْلًا ۚ تَشْكُرُونَ (70) إَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (72) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) فِلَا أَقْسِمُ 8ُ2ُ) وَأَنْتُمْ جِينَئِدٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ َ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُنْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرٍ إِ مَدِينِينَ (86) قَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِّقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (8ُ8) فَرَوْحٌ وَرَيْجَانٌ وَجَنَّةُ نَّعِيْمِ (9َ9َ) وَأُمَّا ِ إِنَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْبِيَمِينِ (90) فَسَلًّامٌ لَكَ مِنْ أُصَّحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأُمَّا إَنْ كَانَ

مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمِ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمِ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)

> سورة الحديد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

عَلَى الْعَرْشِ يَغُلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ وَمَا يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ ايْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6) أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا بِنَالِّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا بِنَالِّهِ وَالرَّسُولُ بَعْلَىٰمُ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَاقَكُمْ وَأَنْفَقُوا يَرَبُّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ لَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ لَهُمْ أَوْنَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ النِّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مَوْمِينَ الظَّلُورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لِي لَيْخُرِجَكُمْ مِنَ الظَّلُورَ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَلْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيَكْمُ لَلْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيَكُمْ وَلَا يَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيَكُمْ وَلَا يَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ السَّوَاتِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِي اللَّهُ وَلَا يَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ إِلَا يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ إِلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ إِلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي الْفَقُولُ فِي سَالِي اللَّهُ مِنْ السَّوْلِ اللَّهُ عَلَيْتُونَ الْمُؤْمِ الْمَالِي اللَّهُ مِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَوْ الْمُولُ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ مِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْ وَلِّلَّهِ مِيرَاَّتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا بِيَسْتِوِي مِنْكُمْ مَنْ أَيُّفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكٍ أَعْظَمُ يَرَجَةً مِنَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَيِ الْآَيُونَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَيِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَيِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَيْوْزُ اَلْغِطِيمُ (1ٍ2) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا ۚ إِنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ اَرْجِعُوا وَرَاْءَكُمْ فَالْتَمِسُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيدُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ الْكَتَابَ مِنْ قَبْلُ مُ الْمُدَالِقُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُولُولُ الْمُنْ أَلِنْ الْمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) الْعَلَمُوا أَنَّ إِللَّهَ يُحْيِيَ ﴿ 16 الْأَيْوِ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَيْعَقِلُونَ ﴿ الْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَيْعَقِلُونَ ﴿ الْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَيْعَقِلُونَ ﴿ 17) إِنَّ الْمُصَّدِّ قِينَ وَالْمُصِّدَّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا جِسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلِهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ اَّمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِّدِّيْقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ُعِنْدَ رَبُّهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَالَمُوا أَجَرُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيَّاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا إِ بِهِيانِهِ اوليكُ اصطابِ الجَحِيمِ (19) اعلموا الما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ مَا يَا اللَّهُ مَا يُولِي الْآخِرَةِ اللَّهُ مَا يُعْدِدُ اللَّهُ مَا يُولِي الْآخِرَةِ اللَّهُ مَا يُعْدِدُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَ عَذَاِكٌ يَشَدِيدُ وَهَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلِّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ نُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ نُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ نُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ ۖ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ

قَبْل أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذِلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْ لَا تَأْسَوُوا بِعَلِي مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواً بِمَا أَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ لَيْجِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْيُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْجَمِيدُ (24) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَيْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ 24) وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْخَدِيدَ فِيهِ والمِيرَانَ بِيقَوْمُ النَّاسِ بِالفِسْطِ وَالرِثَا الْكَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنَا فَمِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنَا فِي فَلْيَ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنَا فِي غَلْي أَنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينِ البَّبَعُوهُ رَأُفَةً وَرَحْمَةً الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينِ البَّبَعُوهُ رَأُفَةً وَرَحْمَةً الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينِ البَّبَعُوهُ رَأُفَةً وَرَحْمَةً وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْ وَقَوْمَ وَالْمَا وَلَوْلَهُ وَلَوْلَالْنَا فِي قُلُولِ وَالْمَالِمَةُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَهُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَهُمُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَهُمُ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَا وَلَالْمَا وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَا وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَلَوْمَ وَلَا وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَا وَلَوْمِ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَا وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَا وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَالْمَا وَلَوْمَ وَلَوْمَا وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمِ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَوْمِ وَل وَرَهُبَانِيَّةً ۗ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَّبْنَاهَا عَلَّيْهِمْ ۖ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ إِلَّلَهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا أَلَّذِينِ آَمَيُوا َمِنْهُمْ أُجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاَسِقُونَ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَبِهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَجِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ مَنْ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ مَنْ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ مَنْ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ أَنْ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ أَنْ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ أَنْ الْفَالِيْ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ أَنْ الْفَالْ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ أَنْ اللَّهِ يَوْلُونُ اللَّهُ الْفَالِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْ اللَّهُ الْعُلْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه يَشَاَّءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو أَلْفَضْلِ ۖ الْغَظِيمِ (29)

> <sub>سورة المجادلة</sub> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَجَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ( 1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ ۚ خَبِيرٌ (3) فِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا َفَمَنْ لَثُمْ يَيِسْتَطِّعْ فَإِطْعَامُ مِسِّيِّنَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِثُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهٍ وَتِّلْكٍ حُدُودٍ ۗ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿4) ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ كُبِثُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَعْدُولَ اللهِ وَرَسُولَهُ حَبِيُوا حَمْدُ حَبِيْلُ الْكُلُورِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) وَقَدْ أَنْزَلْنَا أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللّهُ وَنَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَإِ كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا ٓ عَمِلُوا يَوْمَ إِلْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7َ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوَا عَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواً غَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمَ وَالْغُدُّوَاٰنِ وَمَعْصِيَّةِ الْرَّسُوْلِ وَإِذَا جَّاءُوكَ حَيَّوْكً بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ إِللَّهُ وَيَقُولُونَ ِفِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا ۚ نَقُولُ حَسِّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ الله بِمَ يَعُونَ حَسِبُهُم جُهِمَ يَصَنُونَهَ فَلِا تَتَنَاجُوْا بِالْإِثْمِ وَالْغُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالْغُدُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالْغُدُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجُوَى مِنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يَا أَيُّهَا إِلَّا فِي اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ اللَّهِ مَا أَنَّهُا اللَّهُ الْكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاقَانَ اللَّهِ اللَّهُ الْكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاقَانَ الْكُمْ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ ال تَعْدِينَ اللهِ اللهِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ الْشُزُوا فَانْشُزُوا فَانْشُزُوا يَوْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ الْشُزُوا الْعِلْمَ يَرْفَعِ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَلِكَ ۚ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنَّ لَمْ ۖ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا يَبْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فِإِذْ لَمْ تَفْعَلُوإٍ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

سورة العشر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ

يَخٍْرُجُوا وَطَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ يَّ حَرِّ بُورِ، وَصُـورِ ، لَهُمْ لَكُونِهُمْ عَصُولُهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ ِيَحْتَسِبُولٍ وَقَذَفِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتِهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارَ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ۚ الَّجِلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ۚ الدُّنْيَا ۗ وَلِّهُمْ ۖ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَٰكْتُمُوهَا قَانِّمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ مِن بِينهِ او ترسوله كَيْسَهُ حَلَى الْمُولِهِ كَانِيهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيِرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ِ اللَّاسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَّتِهُواً وَاتَّقُواً الِلَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ۖ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتِغُونَ ۚ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۚ (8) ۚ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا ۗ اللَّارَ ۚ وَالْإِيمَانَ مِنْ الصادِفون (٥) والدِين ببوءوا المار والجِيد فِي قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِنَا ۚ وَلِإِجْ وَانِينَا الَّذِينِ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلِوبِنَا ۚ غَِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَاۚ إِنَّكَۚ ۖ رَءُوفَ ۗ رَحِيمٌ ۗ ( 10) أَلَمُّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَاللَّهُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَاللَّهُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاٰذِبُونَ (11) ۖ لَئِنْ أَخُرجُوا لَا يَخْرُجُونَ

مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَيْرُونَ (12] لَأَنْتُمْ أَشِدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّهِ ِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْإِقَّهُونَ (13) لَا اللَّهَ فَأُنَّسِّاَهُمْ أَنْفُسِّهُمْ أِولَئِكَ َهُمُ الْفَاسِقُونَ (1٫9) ِ لَا يَسْتَوِي أَصْحَاٰبُ النَّارِ ۚ وَأَصَّحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَاْبُ الْجَنَّةِ أَصْحَاْبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمُ الْفَرْآنَ عَلَى ۚ جَبَلِ ۚ هُمُ الْفَرْآنَ عَلَى ۚ جَبَلِ ۚ هُمُ الْفَرْآنَ عَلَى ۚ جَبَلِ ۚ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِيُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا سربه بسس عبهم يبقدرون (11) هَوَ اللهَ الذِي لاَ إِلَهَ إِللهَ الذِي لاَ إِلَهَ إِللهَ النَّهَادَةِ هُوَ الرَّجْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ السَّلَامُ الْمُوَّمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ السَّلَامُ الْمُتَكَبِّرُ الْمَبَّرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِبِّرُ الْمَبَّارُ الْمُتَامِّ الْمُتَكِبِّرُ الْمَبَّارُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْجَبَارُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْجَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي النَّارِئُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي النَّارِئُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي النَّهَ الْمُسَاءُ الْمُسَامِ اللَّهُ الْمُتَامِ اللَّهُ الْمُسَامُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي اللَّهُ الْمُسَامِ اللَّهُ الْمُسَامِ اللَّهُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ الْمُعَامُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ اللَّهُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ اللَّهُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ اللَّهُ الْمُسَامُ اللَّهُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ الْمُسَامُ اللَّهُ الْمُسَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسَامُ الْمُسْمِى الْمُسْمَامُ الْمُسْمُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمِي الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمِامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَامُ الْمُسْمَام السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)

سورة الممتحنة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ

الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سِبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي يُّسِرُّونَ إِلَيْهُمْ بِأَلْمَوْدَّةٍ وَأَنَّا أَعْلَمُ يِمَاۖ أَخْفَيْتُمْ وَمَا مِنْكُمُّ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبِيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضِإِءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) مِرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغِفِرُ لَنَا رَبَّنَا۪ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5َ) لِلْقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَشَّوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَوَمَٰنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ ۖ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى الْلَّهُ أَنْ يَجْعَلَ ۚ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ ۗ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۖ وَاللَّهُ اَنْ يَجَعَلَ بِينَا وَبِينَ الدِّينَ عَادِينَمْ مِنْهُمْ مُودَةٌ وَاللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهِ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( عَبَرُ وَهُمْ وَيَارِكُمْ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ وَأَوْلِئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ (9) يَا أَيُّهَا تَوَلّهُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ (9) يَا أَيُّهَا لَا اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللل الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاًتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانَهِنَّ ِفَإِنْ ۚ عَلِمَّتُمُّوهُنَّ مُؤْمِنَاٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اَلَى إَلْكُفَّارً لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَثُّوهُمْ مِمَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۚ إِذَا ۚ آَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَم

الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَأَيُّوا فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَأَيُّوا اللَّهَ الَّذِي الْخِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي النَّهِمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا الْمُؤْمِنَاتُ يُبْعِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْنَانٍ يَسْرِقُنَ وَلَا يَؤْمِينَكَ فِي يَسْرِقُنَ وَلَا يَؤْمِينَكَ فِي يَسْرِقُنَ وَلَا يَغْمِينَكَ فِي يَسْرِقُنَ وَلَا يَؤْمِنُ وَلَا يَغْمِينَكَ فِي يَشْرُونُ وَلَا يَغْمِينَكَ فِي يَشْرُونُ وَلَا يَؤْمِنُ وَلَا يَغْمِينَكَ فِي يَشْرُونُ وَلَا يَنْفَوْرُ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ غَفُورُ وَكُمْ يَئِسَ الْكُفَّارُ وَكُمْ يَئِسَ الْكُفَّارُ وَلَا أَنْفِوا قَوْمًا غَضِبَ وَلَا أَنْفُولُ اللَّهُ عَلَيْسَ الْكُفَّارُ وَلَا أَنْفُولُ اللَّهُ عَلَيْسَ الْكُفَّارُ وَنَ أَصْرَالُهُمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كُمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْرَا أَصْوَتُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ مِنْ أَصْرَا أَمْورُ الْكَالَةُ مَنْ يَئِسَ الْكُفَّارُ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ الْعُرَالُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْسَ الْكُفَّارُ وَلَا أَنْفُولُوا فَوْمًا عَنْورُ الْكُونَا أَنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَتَوْلُوا أَنْ وَلَا يَنْ اللَّهُ وَلَا يَسْرَالُونَ الْكُونَا وَلَا يَلْكُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِ وَلَا يَتُولُوا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ وَلَا يَلْمُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسُ الْكُولُولُ وَلَا يَعْمُولُ اللَّهُ اللَّولُولُوا اللَّولُولُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْولُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ِ <sup>سورة الصف</sup> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِهِ تَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ (4) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونِنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ اللَّهُ أَلْوَيهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي يَنَى اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ الْمُهُ أَكْمَدُ فَلَوَّا جَاءَهُمْ بِالنِّينَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ السَّهِ إِلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُنِينَ النَّهِ إِلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُنِينَ (6) وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ الْطَوْمَ الْكَذِبَ الظَّالِمِينَ (6) وَمَنْ أَطْلُمُ مِمَّنِ إِللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَذِبَ الظَّالِمِينَ (7) يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهمْ الطَّالِمِينَ (7) يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهمْ الطَّالِمِينَ (7) يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهمْ

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ بَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْخَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْمُشْرِكُونَ (9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَلَيْهِ اللَّهِ الْمُشْرِكُونَ (9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَلَيْمِ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَلَيْكُمْ بَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ اللَّهِ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ اللَّهِ تَعْلَمُونَ (13) يَغْفِرُ لَكُمْ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْهِ فَوْرَيْمَ لَكُمْ وَلَيْقِنَ اللَّهِ قَالَ الْعَوْلِيثِينَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونَوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِكُونَ اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ لَكُمْ فَأَيْشَرُ اللَّهِ قَالَ الْجَوارِيُّونَ نَحْنُ لَلْهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ لَكُنُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ لَكُنُ طَائِفَةٌ فَأَيَّذَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهُهِمْ فَأَصْبَحُوا طَائِفَةٌ فَأَيَّذَنَا النِّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهُمْ فَأَصْبَحُوا طَائِفَةٌ فَأَيَّذَنَا النَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهُهُمْ فَأَصْبَحُوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ (2) وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَهَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ النَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا النَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الّْذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ النَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا وَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوّا انْفَضُّوا لِللَّهُ وَاذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لِللَّهُ وَالْكُمْ تُفْلِكُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوّا انْفَضُّوا لِللَّهُ وَيْرُ مِنَ اللَّهُو لَيْكُمْ اللَّهُ وَيْرَكُولَ اللَّهُ خَيْرُ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ اللَّهُ وَينَ (11) وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)

<sub>ي</sub>سورة المنافقون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَمَنُوا لَلَّهِ إِنَّهُمْ شَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَمَنُوا لَلَّهِ إِنَّهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْدِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا يَسْمَعْ وَإِذَا وَيلَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا عَلَيْهِمْ أَلْهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ( 4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ( 4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا عَلَيْهِمْ أَلْهُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا الَّذِينَ يَقُولُونَ لَلْهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَوْلُ يَغْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَا اللَّهُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَا اللَّهُ لَكُمْ يَسُولُ اللَّهِ لَكُمْ يَسُولُ اللَّهِ لَا اللَّهُ لَوْلُونَ يَنْفُونَ اللَّهُ لَا يَغْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْولُونَ لَئِنْ رَجُعْنَا إِلَى وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجُعْنَا إِلَى

الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) يَا أَيُّهَا النِّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (9) الْمَوْتُ وَلَا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِن الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّهُ فَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11)

ِ <sup>سورة التغابن</sup> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي فَاحُسَنُ صَوْرَكِمْ وَإِنِيهِ الْمُصِيدِ (د) يَعْلَمُ مَا قُعْلِنُونَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُورِ (4) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلِي وَرَبِّي لَتُبْعَثُنِّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيِرُ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ ِالَّذِي أَنْزَلْهَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اَلْجَمْعِ والله بِه تعملون حبِير (٥) يولم يجمعه بِيوم اللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا لَكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكِفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأُطِيعُوا اللَّهِ وَأُطِيعُوا اللَّهِ فَإِنَّا إِلْبَلَاغُ الْمُبِينُ الرَّواجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ (12) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِثُونَ (13) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوكُلِ الْمُؤْمِثُونَ (13) عَدُوًّا لَكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأُولَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَاللّهُ عَنْدُهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ عَنُورُ رَحِيمٌ (16) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَلَوْلَادُكُمْ وَلَوْلَادُكُمْ وَاللّهُ مَا اللّهَ عَنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللّهُ مَا الْمُفْلِحُونَ (16) إِنَّ مَا الْمُفْلِحُونَ (16) إِنَّ فَوْرَ طَلِيمُ (15) أَنْ فَوْر طَا حَسَنًا يُصَاعِفُهُ لَكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِللّهُ مَكُورُ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللّهُ مَكُورُ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللَّهُ الْكُرِيرُ الْحَكِيمُ (18)

ِ <sup>سورة الطلاق</sup> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبَّكُمْ لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا عَرْمِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَخِلُهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارَقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهُ ذَلِكُمْ اللَّهُ يَعْمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ يَتُوكُلْ مَنْ عَنْ أَلْكُ مَنْ حَيْثُ لَا لَلَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّاهُ يَعْمَلُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّهُ بَعْمَا اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّهُ يَتُهُنَّ مَنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ مَنِ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ

يَّلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالِلَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ ۚ حَمْلَهُ إِنَّ وَمَنْ يَتَّتِي ۖ اللَّهَ يَرِّجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ انْ يَضَغْنَ حُمْلُهُنَّ وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلَ لَهُ مِنْ اهْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُصَارُّوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ يَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ يَضَعُرُونٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ أَخْرَى (6) لِيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَوْسًا إِلّا مَا أَنْاهُ اللّهُ بَعْدَ عُشْرٍ يُشَرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ أَنَاهُ اللّهُ بَعْدَ عُشْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ فَرَا عَلَيْهِ قَدَا عَلَيْهِ فَرَا عَلَيْهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ أَنَّاهًا عَلَى مَنْ اللّهُ فَحَاسَنَاهَا حِسَانًا وَنَاهًا مَنَاهَا حِسَانًا حَسَانًا وَنَاهُ اللّهُ فَحَاسَنَاهَا حِسَانًا حَسَانًا عَتَى عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلُهُ فَرَا مُنَاهَا حِسَانًا عَنَاهُ وَتَعْدِكُمْ فَلَا مُنَاهَا حَسَانًا وَيُسُلِولُوا مَنَاهَا حَسَانًا عَنَاهُ وَلَا مَنَاهَا حَسَانًا وَمُ لَا يُعْتَلُوا فَيَا اللّهُ فَحَاسَنَاهَا حَسَانًا وَلَا اللّهُ لَا يُعْلَى فَاللّهُ فَعَلَاهُ وَلَا مَا عَنَاهُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ لَا يُعْلَى فَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ عَلَى فَاللّهُ فَاللّهُ فَا عَلَى فَا لَا لَعَالَاهُ اللّهُ فَالْمُ لَا يُعْلَى اللّهُ فَيْكُولُ اللّهُ فَالْمُ الْمُ اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ فَا عَلَيْ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ فَا عَنْ اللّهُ فَوَالْمُ فَرَا عَلَيْ فَا عَلَى اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ فَا عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسِّلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَإِهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَبِتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسِرًا ۚ (9) أَعَدَّ الِلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا بِشَدِيدًا فَاتَّقُوا ۚ الَّلَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ٓ اَمَٰنُوا قِدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيَّكُمْ ذِكْرًا (10] رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ أَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَإِتٍ لِيُخْرِجَ الَّإِذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُولُ الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ مَالِظًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُونَا إِلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى كُلُونَا إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِيرُ وَأَنَّ اللَّهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِل قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12)

سورة التحريم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)

وَإِذْ أُسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَّيْهِ عَرَّفَ إِبْعُضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ يَعْض فَكَلَّمَّا ۚ نَبًّأَهَا بِهِ قَالَتُ مَنَّ أَنْبَأِكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) َ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَٰإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمِلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَّدِلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَإِ يَعْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَغَيَّذِرُواْ الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكِفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّايٍتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اِللَّهُ َالنَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَمَّنُوا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَبْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْمِمْ لَنَا نُورِنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِيَّكَۚ ۚ عَلَى ۚ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿8] يَا أَيُّهَا ۚ النَّبِيُّ جَاهِدٍ أَلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظٌ عَلَيْهِمْ وَمَلَّوَاهُمْ جَهَنَّمُ الدهار والمنافقيان واعلط عييهم وماواهم جهام وبنس المصير (9) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلُمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ اذْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ امْنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ عَنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ عَنْ اللّهُ اللّ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11ً) وَمَرَّيَمَ ۗ ابْنَتَ عِمْرِانَ الْتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِّمَاتِ رَبِّهَا وَكُّثُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ( (12)

سورة الملك اللهات م

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَِرِيْءٍ عَقِدِيرٌ ( 1) إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاَّةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْمَ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ ۚ زَيُّنَّا السِّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُّومًا شَّيَاطِّينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِّينَ يُفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِّيرُ (6) ۖ إَذَاۗ القُوا فِيهَا ۗ سَمِعُوا ۖ لَهَا ۚ إِشَهِيقًا ۖ وَهِيَ تَفُورُ ۦ ِ(7) تَكَادُ تِّمَيَّزُ هِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنِتُهَا هُمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّابُنَّا وَقُلْنَا مَا نَٰرَّلَ اللَّهُ مِنْ شَّيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۚ كِبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أُصَّحًابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَ ْفُواً بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا اصحابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهٍ النَّبْشِِّورُ (15) أَأْمِنْتُمْ مَنَّ فِي إِلْسِِّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ (17) ۚ وَلِقَدْ ۖ كَٰذَّبَ ِ الَّذِينَ ۖ مِنْ ۖ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَاْنَ نَكِيْرٍ ۖ (18) أُوِّلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقِهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

بَصِيرُ (19) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ إِلرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ (20) أُمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَيَّنْ يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْئِدَةَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْئِدَةَ الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْوَلْمُ عِنْدَ اللَّهِ الْوَلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَعَلَى هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِفِ تَدَّعُونَ ( وَإِنَّمَا أَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا وَكُونَ ( وَإِنَّمَا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا وَمَكْ مُونَ مَنْ مُعِي أَوْ رَحِمَنَا وَمَكْ أَلَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ غَوْرًا اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا وَمَنْ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُمْ غَوْرًا اللَّهِ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيمُ مِاءٍ مَعِينٍ (30)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونِ (1) مَا أَنْتَ بِنِغَمَةِ رَبِّكَ
بِمَجْنُونِ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ (3) وَإِنَّكَ
لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5)
بِأُيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَلَا تُطِعَ أَلُمُكَذِّبِينَ (18) مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ مُشَاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ مُشَاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ مُقَالٍ مَشَاءً بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ مُقَالٍ مَشَاءً بِنَمِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مُؤَلِينَ (15) إِذَا تُثَلِّى عَلَيْهِ أَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ مَا الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا مَنْكِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا الْكَرْطُومِ (16) إِنَّا الْكَرْطُومِ (16) إِنَّا الْمُؤَلِينَ (15) الْمَنْطِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا اللَّوْلِينَ (15) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (15) إِنَّا الْكَرْطُومِ (16) إِنَّا اللَّوْلِينَ (15) إِنَّا لَيْكُولُ الْكُولُومِ (16) إِنَّا لَيْكَالِيمِ الْكُولُومِ مَنْ أَيْكُولُومِ (16) إِنَّالِيمُ الْمُؤْلِينَ (15) إِنَّا الْكَرْطُومِ (16) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (15) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (15) إِنَّا الْكَرْطُومِ (16) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (15) السَيَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ (16) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (16) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (16) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (16) الْمُؤْلِينَ (16) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (16) إِنَّا الْمُؤْلِينَ (16) إِنْ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ (16) إِنْ أَنْ الْمُومِ الْمُؤْلِينَ (16) إِنْ أَلَامُ الْمُؤْلِينَ (16) إِنَّا الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ (16) إِنَا الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينَ الْ

بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصَّبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (8ً1) فَطِافَ عَلَيْهَا طَائِفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْيِحَتْ كَالِصَّرِيم (20) فَتِّنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى خَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَّلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلِنَّهَا الْيَوْمَ عَلِيْكُمْ مِسْكِينٌ ( يَتَخَافَتُونَ (24) أَن لَا يَدَحَلَنُهَا آلِيوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْجِينَ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا شُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى شُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ( يَعْضُ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ( يَعْضُ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) ۚ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَاْبُ ۖ الْأَخِرَةِ ۖ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا َيعْلَمُونَ ۚ (33) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْذَ رَبِّهِمْ ۚ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجَّرِّمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفِ تِجْكُمُونَ ِ(36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَذْرُرُسُونَ (3ַ7) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (3ָ8) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَأَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ( 29هٍ) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ وَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِدْبِكَ رَجِيمَ (١٥) آمَ لَهُمَ سَرَكَ عَلَيْأَتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ ۚ إِلَي السُّجُودِ وَهُمْ سَاٰلِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا إِلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ َ لِلَا يَعْلَمُونَ (44) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ عِ 46) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْجُوتِ إِذْ نَادِي وَهُوَ مَكْظُومٌ ( 48) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ

مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (52)

> سورة الحاقة بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَإِدٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأُمَّا عَادُ فَأُهَلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ( 6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأْنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ( قَرْرَى الْقُوْمَ فِيهَا صَرْعَى دَاهَمَ اعْجَارَ لَكُوْ وَمَنْ رَكَا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَرْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنْ وَاعِيَةٌ (12) فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) أَذُنْ وَاعِيَةً وَاحِدَةٌ (13) وَكُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ (14) فَيُومَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ يَوْمَنِهُ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ يَوْمَنِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ يَوْمَائِدٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمَعَ وَاعْمَاءُ وَاعِيَا وَيَحْمِلُ وَيَعْمِلُ وَاعْمَاءُ وَاعْمَاءُ وَاعْمَاءُ وَاعْمَاءُ وَاعْمَاءُ وَاعْمَا وَيَحْمِلُ وَاعْمَالُ وَيَعْمِلُ وَاعْمَاءُ وَاعْمَا وَيَعْمِلُ وَاعْمَالُ وَاعْمَا وَيَعْمِلُ وَاعْمَالُولُ وَاعْمَالُولُ وَاعْمَا وَيَعْمَلُ وَاعْمَا وَيَعْمِلُ وَاعْمَا وَيَعْمِلُ وَاعْمَالُ وَاعْمَا وَيَعْمَا وَاعْمَا وَيَعْمَا وَاعْمَا وَيَعْمَلُ وَاعْمَالُ وَلَمْ وَاعْمَا وَاعْمَا وَلَوْمَا وَاعْمَا وَيَعْمِلُ وَاعْمَالُولُ وَاعْمَا وَاعْمَا وَيَعْمِلُ وَاعْمَا وَاعْمَا وَاعْمُ وَاعْمَا وَاعْمَا وَيَعْمَا وَاعْمَا وَاعْمَا وَاعْمَا وَاعْمَا وَاعْمَا وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمَا وَاعْمَا وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمَا وَاعْمَا وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمَا وَاعْمُ وَاعْمَالُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَلَا وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمَا وَاعْمُ وَاعْمُ وَاع عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَٰئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَٰئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَٰئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَٰئِذٍ فَوْقَهُمْ يَوْمَٰئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (18) فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ ثُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابِيَهُ (19) إِنِّي كِتَابِيَهُ (19) إِنِّي َظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( 23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًإ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (

28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَيْعُونَ وَرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا جَمِيمُ (35) وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37) فَلَا أَقْسِمُ بِمَا لَهُ الْيَوْمِ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بَقَوْلُ مَا تَذَكَّرُونَ (42) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (48) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (48) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (41) وَلَا لَمْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْمُقَالِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مِنْ أَحِدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ وَلِينَ (58) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ وَلِينَ (59) وَإِنَّهُ لَكَمْ إِنْكُمْ مِنْ أَلِكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَكَسُرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَسُرَةٌ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) وَإِنَّهُ لِكَمْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) وَإِنَّهُ لِكَمْوَى وَلَامُ وَالْكَافِرِينَ (52) وَسُبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) وَانَّهُ لَكَمْوَى وَلَوْلَ مَلْكُمْ أَنَّ وَلِينَ (52) وَلَامُ وَلِينَ (52) وَلَامُ وَلَامُ وَلَيْكُمْ أَلَى الْكَوْدِينَ (52) وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَيْمَ وَلَامُ وَلَمْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمْ لَالْمُولِينَ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَمُ وَلَامُ وَلَمْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسِ لَهُ دَافِعٌ

(2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
إلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4)
إلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4)
فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ
قَرِيبًا (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَشْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10)
يُبْصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ يُبَرِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ النِّتِي يَوْمِئِذٍ إِنْ الْإَرْضِ جَمِيمًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14)
يَوْمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14)
كَلًّا إِنَّهَا لَظَى (15) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14)
كَلًّا إِنَّهَا لَظَى (15) وَجَمَعَ فَأُوْعَى (18) إِنَّ الْإِنْسَانَ وَتَوَلِّى (15) وَجَمَعَ فَأُوْعَى (18) إِنَّ الْإِنْسَانَ وَتَوَلِّى (15) وَجَمَعَ فَأُوْعَى (18) إِنَّ الْإِنْسَانَ

خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الْمِشَّرُّ بِجَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا َ(21) إِلَّا الْهُصَلَينَ (2ٍ2) الَّذِينَ هُمْ عَلَي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (2͡ʒ) وَالَّذِينَ فِي أَهْوَالِهِمْ ۖ حَقٌّ مَعْلُومٌ (2ُ4) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ معنوم (٦-١) بِنسائِلِ والمحروم (٥٦) والدِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ( 28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَإِعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (3ِ3َ) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَي صَلَّاتِهِمْ ۚ يُحَافِّ طُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ( 35) فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِّعِينَ (36ٍ) عَنَ الْيَمِينِ وَغِّنِ الشَّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئِ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةٍ نَعِيمٍ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْبَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَأْرِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنِ بِمَسْبُوَّقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُواَ وَيَلْغَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي يُوعَٰدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأْنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44)

سورة نوح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ

اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قَالَ رَبِّ إِنِّيَ دَّعَوْتُ قَوْمِي لَيُلَا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ وَأَصَرُّوا أَضَابِعَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُواَ السّتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) واستبروا استبارا (۱) تم إلى دعولهم جهارا (٥) فَقُلْتُ أَنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارًا (13) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ ۖ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ ۖ إِلْقَمَرِرَ فِيهِنَّ إُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسِ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ بَتَكَمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيَدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللّٰهُ جَٰعَلَ لَكُمُ اَلْأُرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20) قِالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِيَ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ پَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُلَّارًا (22) وَقَالُوا لَّا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَّا تَذَرُّنَّ وِدَّالٍ وَلَّا شُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسِّرًا (23) وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزدِ ٱلظِّالِمِينَ إَلَّا صَلَالًا (24) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أَغْرٍ قُوا أَلْحُكُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ( 25) وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28)

بِسِْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ َ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنَّ فَقِالُوا إِنَّا قَلُ اوَحِيَ إِلَيْ اللهُ اسْلَمَعُ لَقَرْ مِنْ الْجِنَ قَفَالُوا إِلَا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَا ثَلَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا النَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطِطًا (4) وَأَنَّا ظِنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّا ظِنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ أَلْإِنْسِ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ أَلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّا ظَنَنَّمُ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) وَأَنَّا طَنَانًا أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) وَأَنَّا لَمَسَّنِا البِسَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ 8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنَ يَجِدْ لِلسَّمْعِ أَلَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ الْأَنَ يَجِدْ لِهِ شِهَابًا رَصِدًا (9) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَنْ فِيَ الْأَرْضُ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشِّؤُمْ رَشَدًا (10) وَأَنَّا مِيًّا ۚ الصَّالِجُونَ ۗ وَمِنَّا دُونَ ۖ ذَّٰلِكَ كُنًّا ۚ طُرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لِكِنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ وَانَّ طِيْدَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ فَرَبِّا (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا لَإِ14) وَأُمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطِّبًا (15) وَأَنْ لَوِ اَسْتَقَامُواَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدِقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذِابًا صَعَدًاْ (1ٍ أَ) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ۖ فَلَا تَّدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ إَللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) قُلْ إِنَّمَا أَدْغُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بِلَاغًا مِنَ َاللَّهَ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصَ اَللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأُوَّا مَا

يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ( 24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلِغُوا يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلِغُوا رَسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) عَدَدًا (28)

سورة المزمل بِسْمِ اللَّهِ الرَّرْحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ِ (1) قُمِ ۚ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أُو الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (1ُ4) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَّيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَأَ إِلَى فِرْعَؤَنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا هَبِيلًا (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ۚ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَِانَ شِيبًا ( تَعْدُهُ مَفْغُولًا إِنْ تَعْرُمْ يُولَا يَجْعُلُ أَوْتُدَالَ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْغُولًا (18) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19) إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُتَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَنِصْفَهُ وَالنَّهُ رَعْلِمُ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا

تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأَخَرُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَغُوا مَا تِيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا السَّلَاةَ وَآتُوا النَّزَكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ خَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُورُ هُورَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ (20)

<sub>سورة المدثر</sub> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَا بَكِ فَطَهِّرٌ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) غَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) غَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (2] وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدٌ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَإِنَ لِآَيَاٰتِنَا عَنِيدًا (16) سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفِ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفٍ قَدَّرَ ( 20) أَثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبِسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) ۖ إِنْ هِّذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (2َ5) سَأْضُلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (2ُكَ) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً يَوَمَا جَبِعَلْنَا عِرَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً اللَّذِينَ كَفَرُواً لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَوْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31) كَلَّا وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا وَاللَّيْلِ إِذْ أَذْبَرِ (35) بَذِيرًا لِلْيَشَرِ (36) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) بَذِيرًا لِلْيَشَرِ (36) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأُخَّرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ (42) وَكُنَّا فَلُوا لَمْ نَكُ نُطْعِمُ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (48) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ اللَّهُ هُو النَّانَا الْيَقِينُ (47) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (48) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (47) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (47) وَكُنَّا نَكُومُ مُونَ النَّذَيْرَةِ (50) وَكُنَّا مَعْمُ مُونَ النَّذَيْرَةِ (50) فَرَّتْ مِنْ مُعْمُرُ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ مُعْمُرُ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ مُعْمُرُ أَنْ يُونَى مَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا لَمُعْوَرَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقُونَ وَأَهْلُ النَّقُونَ وَأَهْلُ النَّقُونَ وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ (55) وَمَا مَنْ شَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّقُونَ وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ وَوْ أَوْلُ النَّقُونَ وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ وَ (55) وَمَا الْمَعْفِرَةِ وَ (55)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ
(2) أَيَحْسَبُ إلْانْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى
قادِرِينَ عَلَى أَنَّ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أُمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) فَإِذَا لِيَفْجُرَ أُمَامَهُ (7) وَحَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَحَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ لَوَالْقَمَرُ (10) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (13) وَجُمِعَ الشَّمْسُ لَوَالْقَمَرُ (11) وَتَسَفَ الْقَمَرُ (13) وَالْمَسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ (12) يُنَبَّأُ لَا يُومَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّأُ وَلَى مَعَاذِيرَهُ (15) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) لَا تُحَرِّكُ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) لَا تُحَرِّكُ

بِهِ لِسَانَكَ لِتَوْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) وَإِذَا وَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25) وَظَنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ (25) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (27) وَطَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) أَلْم رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا مَلَّى (31) أَلْم يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى طَلَقَ فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ لَكَ عَلَقَ فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ الْوَتَى وَالْأَنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى وَلِالْ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) وَلَانَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)

ِ <sup>سورة الإنسان</sup> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خُلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ثُطُّفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) إِنَّا أَعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغُلَالًا وَسَعِيرًا (4) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرَبُ بِهَا عِبَادُ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشَرَبُ بِهَا عِبَادُ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ مِنْ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ مِنْ اللَّهَ يُومًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُيِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا (8) إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ عَلَى خُيِّهِ وَسُكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا (8) إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ عَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ

الله شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجِزَاهُمْ بِمَا صَبَرُواَ جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوُّنَ فِيهَا شَأِمْسًا وَلَا زَمْهَرَيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طِلِإِلَٰهَا وَذَلَلَتْ قُطُوفُهَا تَذَّلِيلًا (14) َوَيُطَّافُ عَلَيْهِمْ بِالَّانِيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَاْنَتُ قَوَارِيرَ ( 15) قَهِوَارِيرِ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا رَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا رَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ خَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَنْثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُونُ مَا مُنْدُسٍ خُوضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلَّوا أَسَاوِرَ مِنْ فَضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشَّكُورًا (22) إِبَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا عَلَيُّكَ َ إِلْقُوْلَ أَنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ( 25) وَمِنَ اللِّيْلِ فَإِسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلًا (26) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ﴿ رِ27) نَحْنُ خَلِقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَشْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31)

سورة المرسلات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ (7) فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّمَاءُ

فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَ اكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلُ يَؤْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ (15) أَلَمْ نُهْلِكِ ۗ الْأَوَّلِينَ (1َ6) ثُمَّ نَتْبِعُهُمُ الْأَخِرِينَ ( رُدِيَّ) أَكَذَلِكَ أَنَّفَعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذَ َ 17) كَذَلِكَ أَفَعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذَ َ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومِ (22) فَحَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومِ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْبَاءً وَأَمْوَاتًا ( 26) وَجَعَلْنَا فِيِّهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاُءً فُرَاتًا (27) وَيْلِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) انْطِلِقُوا إِلَى مَا ۖ كُنْتُمْ بِهِ تُكِّذِّبُونَ (2ُ9) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي تَلَاثِ شُعَبٍ (ٰ0ُ5) لَا ظُلِّيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (3ُ1) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأْنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33) تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأْنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33) وَيْلَا ۚ يَوْمَئِذٍ ۚ لِٓلْمُكَذِّبِينَ ۚ (34) هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ۣ(35) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَهَيَعْتَذِرُونَ (36ٍ) وَيْلٌ ۚ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( 37) لِهَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُوَّلِيْنَ ﴿38) فَإَنْ كَانَ لَكُمْ كِنَّدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ( لَّوْ الْمُتَّقِينَ فِي ظُلَالٍ وَغُيُونِ (4ً1) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (41) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَإِشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( يستهول (21) عَلَمْ تَعْمِيهُ (42) وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ (44) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذَّبِينَ (45) وَيْلُ يَوْمَئِدٍ (45) وَيْلُ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذَّبِينَ (47) وَإِذًا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذَّبِينَ (49) فَبِأَيِّ لَا مُكَذَّبِينَ (49) فَبِأَيِّ لَا مُكَذَّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)

سورة النبأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ

فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (2ٍ) كَلَّا سَيَعْلَمِونَ (4) ثُمَّ كَلَّا بِسَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعِلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أُوْتَادًا (7) وَخَلِقْنَاكُمْ أَرْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاٰسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاٰشًا ( 11) وَبَنَيْنَا فَوْقِكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) وَهَّاجًا (14) لِنُّهْ رَبِّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) إِنَّه يَوْمَ النُّحْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا (15) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَنْفَخُ أَنِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) أَوْفَتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (20) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاَدًا (21) لِلطَّاغِينَ مَأَبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (2ُ3) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ جِسَابًا (25) وَكُلَّ شَيْءٍ جِسَابًا (27) وَكُلَّ شَيْءٍ جِسَابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ جِسَابًا (29) وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ وَدُواعِبُ الرَّابُ (25) وَكَاسَا دِهَافَا (54) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلَا كِذَّابًا (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ مَنْ اللَّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأَبًا (38) وَلَكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأَبًا (39) وَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40)

> يرسورة النازعات بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4)

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۚ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِّذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9ٌ) يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَئِذَا كُنَّا عِظاًماً نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ( 12) َ فَإِنَّمَا هِيَ ۗ زَجُْرَةٌ ۚ وَاحِدَةٌ ۚ (13 ۚ فَإِذَا ۖ هُمْ بِالَسَّاهِرَةِ (13 ۚ فَإِذَا ۖ هُمْ بِالَسَّاهِرَةِ (14 ) فَإِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ ۖ (14 ) فَإِلْ أَتِاكُ حَدِيثُ مُوسَى (15 ) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ ۖ رَبِّهُ الْأُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى (16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طِأْفَى (18) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَعَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ وَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآَخِرَةِ وَالْأُولَى (2ُ5) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا ٍ أُمِ السَّمَاءُ بَنَاهًا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطُشَ لَيْلَهَا وَأَجْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِّكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَِهَا وَمِرْعَاهَإِ (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) رِ 43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45) كَأْنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

عَيَسَ وَيَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَغْمَى (2) ُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَّكَى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أِمَّا مَنِ اسْتَغْنَيِ (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكُّى (7) وَأُمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَيْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّامَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَّهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامِ بَرَرَةٍ (16) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (1ُ7) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( اللهِ عَنْ نُبِطْفَةٍ خَلِقَهُ ۖ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السِّبِيلَ يَسَّرَهُ (20ٍ) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَإِقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْص مِا أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُر الْإِنْسَانُ إَلَى طِعَامِهِ (4ٍ2) أَنَّا صَبَرْنَا الْمَاءَ صَبًّا (5ً2) ثُمَّ شَقَّقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) ِ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (2ٍ7) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً رَوْاَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) فَإِذَا جَاءَتِ وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغْنِيمِ (3َ7َ) وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِِّرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) ۚ وَوُجُوهٌ يَوْمَٰئِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ( 40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ( (42)

> ِ <sup>سورة التكوير</sup> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُُوِّرَتُّ (1) وَإِذَا النُّّجُومُ اَنْكَٰدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِخَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (13) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14) وَإِذَا غَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (18) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَقَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ مَكِينٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ مِقَوْلِ شَيْطَانٍ مَكَى الْعَيْبِ بِصَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ عَلَى الْغَيْبِ بِصَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ عَلَى الْغَيْبِ بِصَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ مَرَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) وَمَا قَالَمُينَ (29) وَمَا مَاعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)

<sub>سورة الإنفطار</sub> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (4) عَلِمَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بَلَّا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكِ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلَّا بَلْ ثُكَذَّبُونِ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (11) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ (14) يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَدِّينِ (16) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ الدِّينِ (18) يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ الدِّينِ (18) يَوْمُ الدِّينِ الْكَافِينِ لِللَّهُ الْوَلَامُ لَوْمَ الْلَّيْنِ لِيْدُ لِلْهُ الْكَافِلُ لَا مُؤْمِ الْكُيْكُ لَعُومُ الدِّينِ الْكُومُ الدِّينِ الْكَافِيْدِ لِلْهُ الْكُومُ الْكُومُ الْكَافِلُونَ الْكُومُ الْكُو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاس يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْذُكَا اللَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ يوم يقوم الناس بِرب الحالي . الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينُ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكِذِّبِينَ (10) الَّذِينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ... وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكِذِّبِينَ (10) إِلَّذِينَ يُكَذَّبُونَ بِيَوْمُ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذَّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أُثِيمِ (12) إِذَا تُثْلَى عَلَيْهٍ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ ( بَلْ َ رَانِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كِلَا إِلنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَّكْجُوبُونَ ۖ (15) ثُمَّ ۖ إِنَّهُمْ لَصَالُوْ الْجَحِيمَ ۚ [16] ثُمَّاً يُقَالُ ِهَذَا ۚ اِلَّذِي كُنْيُتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ (1َ7) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ إِلْمُقَرَّبُونِ (21) إِنَّ الْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمِ (22) عَلَىٰ الْأَرِائِكِ يَنْظُرُونَ (2ُ2) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِٰهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الْدِينَ أَمْنُوا (28) إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهَمْ يَتَّغَامَزُونَ (30) وَإِذَا اَّنْقِلَبُوا ۗ إِلَّى أَهْلِهِمُ ۖ الْيُقَلَبُوا ۖ فَكَهِينَ (31) <sub>,</sub>وَإِذَا رَاوْهُمَّ قَالُوا ۚ إِنَّ هَوُٰلَاءِ ۗ لَٰضَالَّونَ ۖ (32) ۚ وَمَا ۚ أَرْسِلُواً عَلَيْهِمْ ۚ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ عَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَهْ ِجَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّكُ (1) وَأُذِنَكُ لِرَبِّهَا وَكُفَّكُ (2) وَإِذَا لَلْأَرْضُ مُدَّكُ (3) وَأُلْقِتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّكُ (4) وَأُذِنَكُ لِرَبِّهَا وَحُقَّكُ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدُعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ طَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ( فَسَوْفَ يَدُعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) فَلَا أُقْسِمُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) فَلَا أُقْسِمُ الشَّوْ (19) فَلَا أُقْسِمُ الشَّوْ (19) فَلَا أُقْسِمُ الشَّوْ (19) فَلَا أُقْسِمُ الشَّوْ (19) فَلَا أُقْسِمُ الْقُورُ (18) بَلْ يَسْجُدُونَ ( 13) بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤْمِنَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَوْعُونَ (23) وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ (23) إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يَكَذَّبُونَ لَكُونَ أَيْرُ مَمْنُونِ (23) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ (23) إِلَّا الْذِينَ كَفُولُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ (23)

سورة البروج بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْغُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُفْعِدُ (8) النِّذِي لَهُ مُلْكُ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأُرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ (9) إِنَّ النَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَثُوبُوا إِنَّ النَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَثُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الْذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ بَجْرِي مِنْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ بَحْرِي مِنْ الْفَوْرُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ

لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ( 18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْح مَحْفُوظٍ (22)

> <sub>سورة الطارق</sub> ڀِسْمِ اللَّهِ الرَّحِْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ التَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ (8) يَوْمَ ثُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَطْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (15)

ِ <sup>سورة الأعلى</sup> بِسْمِ اللّهِ الرَّحْيَمِنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلِّقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) سَنُقْرئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى (7) وَنُيسِّرُكَ مَنْ لِلْيُسْرَى (8) فَذَكَّرُ إِنْ يَفِعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكُّرُ مَنْ لِلْيُسْرَى (8) فَذَكَّرُ إِنْ يَفِعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكُّرُ مَنْ يَخْشَى (11) الَّذِي يَطْلَى يَخْشَى (11) الَّذِي يَطْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَجْيَا (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ

تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19)

> <sub>سورة الغاشية</sub> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةُ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةُ (8) لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرُ مَوْفُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَرْفُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (16) أَفَلَا يَنْظُرُونَ مَصْفُوفَةٌ (16) أَفَلَا يَنْظُرُونَ مَصْفُوفَةٌ (16) أَفَلَا يَنْظُرُونَ مَشْفُونَةٌ (16) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ مُلْكُونَ (أَلِي السَّمَاءِ كَيْفَ مُلْكُونَ (18) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ الْأَنْ الْإِلِي كَيْفَ مُلْكُونَ (26) فَذَكِّرُ إِلَيْمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ ( (22) لَلْاً مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِلَّا مَنْ تَوَلِّى وَكَفَرَ (25) ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26)

سورة الفجر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْهَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرِ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ ( 5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَّادِ ( 7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَثِمُودَ اللَّذِينَ حَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ( 12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) فَأُمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا الْأَرْنُ كَلَّا الْمُعامِ الْمُسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ النُّنْرَاثِ أَكْلًا لَمَّا (19) وَتَأْكُلُونَ النُّنْرَاثِ أَكْلًا لَمَّا (29) وَجِيءَ وَتُوبُونَ الْأَرْضُ ذَكَّا الْأَرْضُ ذَكَّا الْأَكْرِي (23) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ لِا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) وَيَعْ لِكَ يَوْمَئِذٍ لَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) وَيَعْ وَنَاقَهُ أَحَدُ (25) وَلا يُوثِقُ وَتَاقَهُ أَحَدُ (26) يَا يُعْذِلًا لِيَّنْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) وَلا يُوثِقُ وَتَاقَهُ أَحَدُ (26) يَا يُعْذِلًا مَرْضِيَّةً (28) وَلا يُوثِقُ وَتَاقَهُ أَحَدُ (26) يَا لَيْتَنِي (28) وَلا يُوثِقُ وَتَاقَهُ أَحَدُ (26) يَا يَشُولُ مَا الْمُطْمَئِنَّةُ (27) الْإِنْسَانُ وَأَنَّى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) وَلا يُوثِقُ عِبَادِي (29) وَلا يُوثِقُ وَدُلِي عَنَادِي (29) وَلا يُوثِقُ وَتَاقَهُ أَحَدُ (36) وَلا يُوثِقُ مَنْ الْمُعْمِئِنَّةُ (27) وَلا يُوثِقُ وَتَاقَهُ أَحَدُ (26) وَلا يُوثِقُ مَنْ اللْمُعْمِئِنَّةً إِنْ فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2)
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِدٍ (4)
أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَابًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّحْدَيْنِ (10) عَلَيْقِمَ ذِي مَسْغَبَةِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَلَا الْعَقَبَةِ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ (18) يَتِيمًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) أَوْ وَسَكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (18) وَالَّذِينَ أَمْخَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) عَلَيْهِمْ نَارُ لِلْمَرْوَةِ إِلَا إِلْكَابُولُ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارُ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارُ كُونَ أَنَا إِلَيْكَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤْصَدَةٌ (20) عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤْصَدَةٌ (20) عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤْصَدَةٌ (20)

سورة الشمس بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (11) إِذِ انْبَعَتَ أَشْقَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ النَّكَرِ وَالْأَنْنَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ الْخَطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيسِّرُهُ الْمُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ اللَّهُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنِي (9) فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي بِالْحُسْنِي (9) وَمَا يُغْنِي بِالْحُسْنِي (9) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْبَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ عَلَيْبَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ عَلَيْبَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ عَلَيْبَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَلْا لَلْأَخِرَةَ وَالْأُولَى (13) الَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلِّي (16) وَمَا يُغْنِي وَسَيُحَنِّبُهَا الْأَثْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَخْدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ وَمَا لِأَحْدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ وَمَا لِأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ وَمَا لِأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (12)

بِسْ۾ِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (4) وَلَا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَى (6) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأُمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأُمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (9) وَأُمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأُمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَّرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) اللّٰذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْدِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)

<sub>سورة التين</sub> بِسْمِ اللَّهِ إِلرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعُمِلُوا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعُمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)

اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خِلَقَ (1) خَلَقَ الْإَيْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي غَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( 4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَأَهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى ( 10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالثَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الرَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)

سورة القدر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَنْلُو مُخُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) وَيُقاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ النَّيْكَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ لَيَعْبُدُوا الرَّكَاتِ أُولَئِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ وَيَقَاءَ الرَّاكِيَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ وَيُهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ إِنَّا لَكَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ النَّالِكَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ فِي نَارِ النَّالِكَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا الْمَالِكَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) إِنَّ إِنَّاثُ عَذْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الْانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لَلْكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ (8)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْجَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ( 8)

سورة العاديات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانِ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ( 3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأُمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأُمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ خَامِيَةٌ (11)

سورة التكاثر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْثُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)

سورة العصر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ (2) إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِّحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّجْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَجْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ( 4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَلِّعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)

سورة الفيل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ( كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ( 3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)

سورة قريش بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)

سورة الماعون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُغُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)

سورة الكوثر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ إِلْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)

سورة الكافرون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( 6)

سورة النصر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَطْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)

سورة الإخلاص بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ (4)

سورة الفلق بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)

سورة الناس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)